# رؤية نفسيرية

رؤ 18:13

καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ Χξς

وعدده: سنمنة وسنة وسنون

666

إعداد : هنري ناجي فوزي

### وجهة نظر الباحث

الذى دفعنى إلى عمل هذا البحث هو الكثير من المفاهيم الخاطئة التى كنت أسمعها من الكثيرين عن تفسير النص في سفر الرؤيا 18:13

وفي هذا البحث سنجد أن المقصود في النص

ليس هو شخص بعينه

لكل كل من يعلم تعليم فاسد هو ضد المسيح

كل من يضطهد أبناء الله هو ضد المسيح

كل من يحاول نزع الكلمة المزروعة هو ضد المسيح

وسائل التكنولوجيا التي تبعد الإنسان عن الله هي ضد المسيح

كل من تأتى منه عثرة للآخرين تتسبب في بعدهم عن الله هو ضد المسيح

هنری ناجی فوزی

2024 ابريل 2024

### مقدمة عامة

ظهرت تفسيرات كثيرة عن ما هو الوحش وزمان ظهوره، وقد حاول البعض أن ينسبوا بعض الطغاة بأنهم هم من تنبأ عن سفر الرؤيا، وقد أخطأ البعض عندما حاولوا بأن يجمعوا المدلول العددى للحروف التى يتكون اسم الطاغية ليخرج بنتيجة بأنه هو من يكون عدد حروف اسمه يساوى 666 وعلى سبيل منهم نيرون مثلاً وظن آخرون أيضاً أنه الشيوعية، أو هتلر، أو القنبلة الذرية، أو أنه نبى كذاب، وإفتراضات أخرى كثيرة. وبالتأكيد كل هذه إفتراضات ليس لها أساس من الصحة، كذلك سنجد البرتوستانت يحاولوا أن يجعلوا المدلول العددى لكنيسة روما هو 666 وذلك لكى يخدعوا الكثيرين بأن الكنائس الرسولية هي ضد المسيح.

لكن كل هؤلاء يقعون فى خطأ كبير لأن سفر الرؤيا يذكر صراحةً "الْوَحْشُ الَّذِي رَأَيْتَ، كَانَ وَلَيْسَ الآنَ، وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ الْهَاوِيَةِ وَيَمْضِيَ إِلَى الْهَلاَكِ. وَسَيَتَعَجَّبُ السَّاكِنُونَ عَلَى الأَرْضِ، الَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ الْحَيَاةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، حِينَمَا يَرَوْنَ الْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ الآنَ، مَعَ أَنَّهُ كَائِنٌ." (رؤيا 8:17)،

لكن بعد قراءة هذا البحث، سيتضح لنا أن المقصود بالوحش عامة هو من يعمل ضد المسيح سواء كان الشيطان وجنوده أو كان إنسا8، أو سواء كان تعليم فاسد ومضل، أو اضطهاد ضد كنيسة الله، ... إلخ

### وفي سفر الرؤيا سنرى أن هناك خمسة رموز للوحش:

- 1- التنين الأحمر العظيم المذكور في رؤيا 12
- 2- الوحش الشبيه بالنمر المذكور في رؤيا 13: 1-10
- 3- الوحش الخارج من الهاوية المذكور في رؤيا 11: 7-8
- 4- الوحش الطالع من الأرض المذكور في رؤما 13: 11-17
  - 5- الوحش القرمزى المذكور في رؤيا 17

سفر الرؤيا يصف لنا الوحش وأفعاله ونتائج أفعاله على المؤمنين. ومن ثم يقدّم لنا فكرة عن هويّة الوحش. من نص سفر الرؤيا نجد القديس يوحنا مهتماً بنقطتين رئيستين. الأولى: أن الوحش سيضلّ الساكنين على الأرض ليُبعدهم عن الرب يسوع المسيح. هذا سيتمّ بطرق عديدة مثل الآيات والتعاليم والقيود التي سيفرضها هذا الوحش بأشكال كثيرة. النقطة الثانية متعلقة بهوية الوحش. القديس يوحنا يقول أن للوحش اسماً وعدداً لإسمه.

من الواضح أن سفر الرؤيا لا يذكر اسم الوحش لئلا يحصر الوحش باسمٍ معين ولئلا يفترض القارئ أن هذا الاسم هو الوحش وعداه ليس بوحشٍ وبالتالي لا يأخذ القارئ حذره سوى من صاحب الاسم المعين. هذا بالضبط ما يريد القديس يوحنا تجنّبه. فالقديس يوحنا ذكر أعمال الوحش وشروره بطريقة قد تنطبق على أكثر من اسم وعلى أكثر من عدو للمسيح وللمسيحيين. لهذا السبب لا يريد القديس يوحنا من القارئ أن يفترض أن صاحب الاسم (لو ذُكر) هو وحده الشرير. على المسيعي، كل مسيعي، أن يكون حذراً يقظاً، حكيماً وساهراً، لأنه لا يعرف من أين تأتي التجربة وكيف تأتي. الجهاد الروحي يتطلب اليقظة الدائمة في كل مكان وزمان.

ولهذا الوحش "عدد إنسان". بالطبع مصارعتنا الحقيقية هي "مع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أفسس 6: 12)، لكن هذه المصارعة ستكون عن طريق وسطاء بشرٍ يلعبون دور الشرير فيكونون أدواته ووحوشه. مَن هو هذا الوسيط الشرير والمتوحش؟ هل هو إنسان معين؟ هل هو مجموعة من البشر؟ القديس يوحنا لم يذكر اسماً معيناً كي لا يحصر عدو المسيح بهذا الاسم كما أسلفنا. لكنه يريدنا أن نعرف هوية الوحش أو على الأقل ملامحه. الطريقة التي أرادنا القديس يوحنا (أو الوحي الإلهي)، نعرف بها هوية الوحش هي بحساب عدد اسمه وعدده هو 666.

أي أن المقصود إنسانٌ ما ("عدد إنسان")، هذا الإنسان يحمل عدداً معيناً (666) مما يعني أن هذا الإنسان سيضل ويضطهد الكثيرين، وسيكون عظيماً في القوة والشر، وسيصنع آيات ليضل المؤمنين. بما أن هذا الوصف ينطبق على أكثر من شخصية تاريخية لعبت هذا الدور وكانت لها هذه المواصفات، فإن العدد 666 ينطبق ويعني أكثر من إنسان معين.

فعدد الوحش هو "بشكل جماعي" (أي أضداد للمسيح)، وليس مُجرَّد إشارة لشخصيَّة "ضدّ المسيح" بعينها. يُشار إلى هذا أيضًا من خلال عبارة "فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانٍ"، والتي يُمكن ترجمتها بشكل فرديّ على أنَّها "عَدَدُ شخصٍ مُعيَّن"، أو يُمكن ترجمتها بشكلٍ أفضل "جماعيًّا" (للإشارة إلى مجموعة من نفس الفئة) على أنَّها "عَدَدُ الإنسانيَّة" أو الجنسُ البشريُّ أو البشريَّة. فكلمة "إنسان" (أنثروبوس  $\dot{\alpha} \nu \theta \rho \dot{\omega} \pi o \nu$  باليونانيَّة) غالبًا ما تكون عامَّة وشاملة عندما تظهر دون أداة التعريف (كما الحال هنا)، وكما رأينا في (رؤيا 21: 17)، حيث "ذِرَاعَ (قياس) إنسانيًّا" أو بشريًّا. وبالمثل، فإنَّ حذف أداة التعريف ("إنسان" مقابل "الإنسانيَّة"، وليس شخصًا خاصًًا خاصًًا خاصًًا خاصًًا خاصًًا

لا يمكن تمييزه إلا من خلال طريقة حسابيَّة مقصورة على فئة معيَّنة. إنَّه عَدَدٌ عامٌّ يشيرُ إلى الإنسانيَّة الساقطة. تتوافق هذه الفكرة "العموميَّة والشاملة" مع رؤيا (13: 1)، التي تؤكِّد أنَّ أصل الوحش أرضيُّ، في بحرِ الإنسانيَّة الساقطة (بالنسبة للفكرة الأخيرة، انظر أيضًا رؤيا 17: 15). الوحش هو المُمثِّل الأعلى للإنسانيَّة غير المُتجدِّدة، المُنفصلة عن الله، غير القادرة على أن تكون شبهة بالله، ولكنَّها تحاول دائمًا. خُلقت الإنسانيَّة في اليوم السادس، لكنَّها لم تدخل اليوم السابع لراحة الله، كان آدم وحوَّاء غير كاملين وغير مُكتملين. تؤكِّد الشخصيَّات "الستُّ الثُلاثيَّة" أنَّ الوحش وأتْباعه فشلوا في تحقيق أهداف الله الخلاَّقة للإنسانيَّة.

من الواضح أن القديس يوحنا لا يريد ذكر اسم الوحش لسببٍ وجيه. لا يريد القديس يوحنا أن يحصر الوحش باسمٍ معين لئلا يفترض القارئ أن هذا الاسم هو الوحش وعداه ليس بوحشٍ وبالتالي لا يأخذ القارئ حذره سوى من صاحب الاسم المعين. هذا بالضبط ما يريد يوحنا الإنجيلي تجنّبه. القديس يوحنا ذكر أعمال الوحش وشروره بطريقة قد تنطبق على أكثر من اسم وعلى أكثر من عدو للمسيح وللمسيحيين. لهذا السبب لا يريد القديس يوحنا من القارئ أن يفترض أن صاحب الاسم (لو ذُكر) هو وحده الشرير. على كل مسيعي، أن يكون حذراً يقظاً، حكيماً وساهراً، لأنه لا يعرف من أين تأتي التجربة وكيف تأتي. الجهاد الروحي يتطلب اليقظة الدائمة في كل مكان وزمان.

في هذا البحث سوف نستدل على تفسير العدد 666 بواسطة القيم العددية لكلمات الكتاب المقدس وهي الجيماتريا Gematria وهي ممارسة تعيين قيمة رقمية لاسم أو كلمة أو عبارة عن طريق قراءتها كرقم، أو في بعض الأحيان باستخدام تشفير أبجدي رقمي. الحروف الهجائية المعنية لها قيم رقمية قياسية

كانت الحروف الأبجدية تُستعمل كأرقام في الأزمنة القديمة، كما في الحروف الرومانية مثلاً. فلكل حرف أبجدي في اليونانية والعبرية والعربية رقم معين. هكذا، يمكن بسهولة حساب القيمة العددية لأي اسم. يتفق العلماء الكلاسيكيون على أن الكلمة العبرية جيماتريا مشتقة من الكلمة اليونانية  $\gamma \rho \alpha \mu \alpha \tau \epsilon \alpha$  والهندسة"، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنها مشتقة من اليونانية  $\gamma \rho \alpha \mu \alpha \tau \epsilon \alpha$  ومعرفة الكتابة".

أول استخدام موثق للجيماتريا كان من نقش آشوري يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، بتكليف من سرجون الثاني. ويقول سرجون الثاني في هذا النقش: "لقد بنى الملك سور خورسباد بطول 16283 ذراعاً ليتوافق مع القيمة العددية لاسمه".

في النصوص الكتابية المبكرة للعهد القديم، كانت الأعداد تُكتب بالكامل باستخدام كلمات الأرقام العبرية. أول دليل على استخدام الحروف العبرية كأرقام يظهر في أواخر الفترة الهلنستية، في عام 78 قبل الميلاد. حدد العلماء الجيماتريا في الكتاب المقدس العبري، والتي تم تثبيت قانونها خلال عهد الأسرة الحشمونائية (140 ق.م. إلى 37 ق.م.)، مثال آخر يذكر تكوين 14: 14 أن إبراهيم أخذ 318 من عبيده. لمساعدته في إنقاذ بعض أقاربه، وهو ما اعتبر إشارة إلى العازار الذي تبلغ قيمة اسمه 318.

وفى أقدم التقاليد الهودية قامت مجموعات من العلماء بإحصاء عدد المرات التى ظهر فها كل حرف فى الكتاب المقدس وكذلك عدد الآيات والفقرات وما إلى ذلك، وكان يطلق على هؤلاء المتخصصين فى النصوص اسم سوفيريم Soferim (العدادين)، وكان السوفيريم يتأكدون من أن كل لفافة توراة وكتاب التناخ متطابقة، مع ملاحظة أى كلماات وتهجئات غير عادية، ويعتقد أن عزرا الكاتب هو أول من أسس ممارسات السوفيريم.

The 24 ancient Greek letters and numerical values

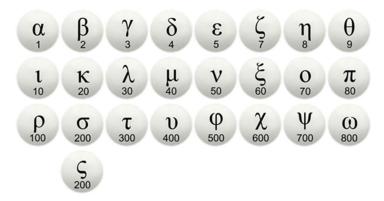

The 22 ancient Hebrew letters and the numerical values



من جهة أخرى، توجد رمزية معينة مرتبطة بالأرقام في الكتاب المقدس. فمثلاً: الأرقام الكاملة هي مثلاً 1 و3 و7 ومضاعفاتها. الرقم واحد يرمز إلى الله والكل؛ والرقم 3 يرمز إلى الثالوث والكمال. الرقم 7 يرمز إلى الكمال، كمال الخليقة، وكمال الخالق. الرقم 40 يرمز إلى الكمال أيضاً. الرقم 8 هو رقم الكمال الأخروي (المتعلق بالآخرة) ورقم فيض المله (2 أخنوخ 33: 1). إن اليوم السادس، يوم الجمعة، هو يوم التهيئة؛ أما اليوم السابع، يوم السبت، فهو صورة للراحة الأبدية. أما اليوم الثامن، يوم الأحد أو يوم القيامة، فهو التأسيس النهائي للكوت الله.

تكرار الرقم يعني التأكيد على معناه. فإن كان الرقم 7 هو رقم الكمال ورقم الله، فالرقم 777 هو رقم الثالوث، الكمال الإلهي، والمكافئ العددي لاسم "يسوع" في اليونانية هو 888. وإذا نظرنا إلى الكتاب المقدس نجد أن الرقم 6 هو الرقم القاصر عن الرقم الكامل الرقم 7. لهذا فالرقم 6 هو رقم عدم الكمال وعدم الملء لأن الرقم 7 هو

رقم الكمال والملء. هذا يعني أن الرقم 6 يحاول أن يبدو وكأنه رقم الكمال وهو ليس هكذا. الأمر نفسه ينطبق على الرقم 666.

إنه الرقم الناقص عن رقم الله، رقم الثالوث 777. لهذا يبدو الرقم 666 أنه الرقم الشبيه بالإلهي وهو ليس هكذا، فهو الرقم الإلهي الكاذب، الرقم الذي يدّعي شكل الألوهة وليس له فها بشيء. وبما أن ضد المسيح هو مَن يبدو مثل المسيح رغم أنه ضده وعكسه، هكذا الرقم معنى 666، فهو يبدو أنه الرقم 777 ولكنه ضده وعكسه. ولهذا يكون الرقم 666 رقم ضد المسيح. فالرقم 6 هو قاصر عن الرقم 7 (الرقم الكامل)، وبالتالي معنى 666 هو الفشل ثلاث مرات، أي الفشل المطلق، لأنه الفشل ثلاث مرات في الوصول إلى المطلق الذي هو الثالوث (777).

يقول برنابا الرسول في رسالته التعليمية المنشورة ضمن رسائل الأباء الرسوليون ما نصه: تعلموا أيها الأبناء الأحباء واعرفوا أن إبراهيم الذي طبق الختن أول الجميع قد طبقه روحياً واضعاً المسيح نصب عينيه وقد حصل على كل التعليم بأحرف ثلاثة. يقول الكتاب حول هذا الموضوع " فَلَمَّا سَمِعَ أَبْرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سُبِيَ جَرَّ غِلْمَانَهُ المُتُمَرِّنِينَ، وِلْدَانَ بَيْتِهِ، ثَلاثَ مِئَةٍ وَثَمَانِيَةً عَشَرَ ٢١٦ (تكوين 14: 14) " أية معرفة سرية قد بلغ؟، لاحظ أن المعدد 18 ذكر أولا ثم ذكرت الثلاثماية. إن العدد 10 يكتب بحرف يوتا ا وحرف إيتا إلا يعنى ثمانية. إن هذين العددين إلى يعنيان يسوع، وكما أن حرف تاف ٢ هو شكل صليب ويعنى ثلاثماية. فالثلاثماية التي يعبر عنها حرف تاف ٢ مضافة إلى الحرفين الأولين يوتا وإيتا إلى تدل على يسوع مع الصليب. أنظروا موهبة تعليمه التي وضعها فينا. إن أحدا لم يدركها مثلي وانكم كما أعرف تستحقونها (رسالة برنابا 9: 7-9)1.

والواقع أن تلك الطريقة في تفسير العدد 318  $\tau$   $\tau$  قد وضعت خصيصا لأجلنا كمثال نحتذى به في تفسير العدد 300  $\chi$  الوارد ذكره في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. فكما أن الحرف الأول تاف  $\tau$  ويعنى 300 يأخذ شكل علامة الصليب، والعدد 18 وبكتب بالحرفان يوتا وايتا  $\tau$  هو مختصر اسم يسوع في اليونانية

ويوسابيوس القيصرى صحة إسناد الرسالة لبرنابا الرسول.

<sup>1)</sup> هذه الرسالة من الرسائل التعليمية, وهي لبرنابا الرسول, وهي غير الإنجيل المزور المنسوب له زورا, والرسالة محفوظة بالكامل في المخطوطة السينائية حيث تظهر في آخر العهد الجديد بها, وهي منشورة ضمن رسائل " الآباء الرسوليون " منشورات النور 1982 ميلادية . كما نشرها القمص بيشوى عبد المسيح ضمن مؤلف بعنوان " حياة برنابا رسول المسيح " أصدار مكتبة المحبة, وقد أثبت كل من أكليمندس الإسكندري وأوربجانوس

وينطق إيسو  $\eta \sigma o u$  فيكون العدد 318  $\eta \sigma u$  يعنى يسوع والصليب. هكذا أيضا يمكننا أن نفسر العدد  $\chi \xi \zeta$  الوارد بالأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا قياسا على هذا التفسير كالتالى:

(تكوين 31:1) "... وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا سَادِسًا" هي المرة الأولى التي يظهر فيها الرقم 6 في الكتاب المقدس، خلق الرب الإله الإنسان.

ستة هو رقم "اسم" الوحش، الذي هو قمة حكمة الإنسان الطبيعي. نرى فلسفاته المنحرفة موضحة في سفر الجامعة. يحذرنا الروح القدس من الحكمة الدنيوية في الأصحاحات الثلاثة الأولى من رسالة كورنثوس الأولى. "18 لاَ يَخْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ. إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ فِي هذَا الدَّهْرِ، فَلْيَصِرْ جَاهِلاً لِكَيْ يَصِيرَ حَكِيمًا! 18 لاَ يَخْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ. إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَظُنُّ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «الآخِدُ الْحُكَمَاءَ بِمَكْرِهِمْ». 20 وَأَيْضًا: «الرَّبُّ يَعْلَمُ أَقْكَارَ الْحُكَمَاءَ بِمَكْرِهِمْ». 20 وَأَيْضًا: «الرَّبُّ يَعْلَمُ أَقْكَارَ الْحُكَمَاء أَنَّهَا بَاطِلَةٌ»." (1كو 3: 18-20)، "أَنْظُرُوا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُمْ بِالْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورٍ بَاطِل، حَسَبَ أَقْلِيدِ النَّاسِ، حَسَبَ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ الْمَسِيح." (كولوسي 8:2).

هناك بعض من الرموز المشتركة لصورة الوحش وعدده مع بعض الشخصيات في الكتاب المقدس، تزودنا بتلميحات حول الشكل الذي سيكون عليه ضد المسيح، ونلاحظ علاقتهم بالرقم 6 ، على سبيل المثال:

فى سفر صموئيل الأول الأصحاح 17 نجد شخصية جلياط طُولُهُ سِتُّ أَذْرُعٍ وَشِبْرٌ ، وَسِنَانُ رُمْحِهِ سِتُّ مِئَةِ شَاقِلِ حَدِيدٍ . لاحظ كيف أن "ستة"يظهر هنا. جالوت هو نوع أو صورة ضد المسيح فهو ظالم ومنافس الإسرائيل.

وإن كان سلاح جليات مكوناً من ست قطع فإن سلاح الله المشار إليه في أفسس 6 مكون من سبع قطع (عدد الكمال) وكان من أسلحة جليات درع مصنوع من حراشف النحاس ويغطى الظهر والصدر والذراعين ويقابله في سلاح الله الكامل درع البر الذي يغطيه رقائق البر العملي والذي ينبغي أن لا تكون فيه ثغرة واحدة أي أن كل أعمال البر العملي يجب أن تكون نابعة من ضمائر وقلوب مستريحة تماماً من جهة تلك الأعمال. أما الترس فيقابله ترس الإيمان أي إيمان الثقة في الله الذي نثق في محبته وقدرته كما أن سيف جليات يقابله سيف الروح الذي هو كلمة الله، وبترس الإيمان نستطيع أن نطفئ سهام الشرير الملتبة كما أنه بسيف الروح نستطيع أن نسكت إبليس ونعطل تأثير مكايده.

الملك نبوخذ نصر في سفر دانيال الاصحاح 3 ، نَبُوخَذْنَصَّرُ الْمُلِكُ صَنَعَ تِمْثَالاً مِنْ ذَهَبٍ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ سِتُ أَذْرُعٍ ، نبوخذ نصر هو صورة أو نوع آخر من ضد المسيح، شخص يضطهد البقية المؤمنة الإسرائيل لرفضهم نظامه الديني الزائف وصورته أو صنمه.

الملك سليمان في فى ملوك الأول الأصحاح 10 ، وَكَانَ وَزْنُ الذَّهَبِ الَّذِي أَتَى سُلَيْمَانَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ 666 سِتً مِئَةٍ وَسِتِّينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ. يظهر الرقم "ستة" في كل مكان في إشارة إلى الملك سليمان المرتد، صورة أخرى لضد المسيح. مثل سليمان سيكون ضد المسيح ملك إسرائيل. لاحظ في الآية 14 - "ست مئة وستة وستون" [666].

فالمقاوم أو ضد المسيح يصفه بولس الرسول بأنه "الْمُقَاوِمُ وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ اللهِ كَإِلهِ، مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلهٌ." (2 تس 4:2)،

يستخدم القديس يوحنا الأرقام بشكل رمزي وخاصة الرقم "سبعة" (على سبيل المثال، أرواح الله السبعة، وسبع كنائس، وسبعة أختام، وسبعة أبواق، وسبعة جامات). الرقم الثلاثي 666 كل رقم أقل من الرقم المثالي "سبعة". غالبًا ما يكون للعدد "سبعة" فكرة "الكمال"، أي رقم الله. (ملاحظة: خلق الله العالم كله في سبعة أيام. خلق الله الإنسان في اليوم السادس ثم استراح في اليوم السابع)

يمثل "الرقم 666" ثالوثًا زائفًا. يمثل الرقم الأول 6 الإله الزائف "الآب" (أي الشيطان) ، ويمثل الرقم الثاني 6 الإله الزائف "الابن" (أي الوحش الأول أو ضد المسيح) ويمثل الرقم الثالث 6 الإله الزائف" الروح القدس "(أي الوحش الثانى أو النبى الكذاب).

كما ذكرنا مسبقاً أن الرقم 666 هو تأكيد الرقم 6 ، وإذا فهمنا مدلول الرقم 6 في الكتاب المقدس ، عندها نستطيع أن نفهم معنى تأكيد الرقم ، كما سيتضح فيما بلى:

### الرقم 6 هورقم الإنسان

هذا ما نراه في أول الكتاب المقدس وأيضا في آخره: ففي سفر التكوين نقراً أن الله خلق الإنسان في اليوم السادس (تكوين 1: 26)، وفي آخر الكتاب المقدس، في سفر الرؤيا يقول لنا عن عدد الوحش إنه «عدد إنسان، وعدده ست مئة وستة وستون» (رؤيا13: 18).

### الرقم 6 هو رقم العمل والتعب

- لقد أمر الرب شعبه في العهد القديم أن تكون أيام العمل في الأسبوع ستة، وأن يستريحوا في اليوم السابع، وهو ما تأخذ به معظم شعوب الأرض، من قديم الزمان، والى الآن (خر20: 9،10).
  - كما أن الرب أوصى شعبه بأن تكون سنوات عبودية العبد العبراني هي ست سنين (خروج21: 2).
- وبالمثل أوصى الرب شعبه أن يزرعوا أرضهم ست سنين، ويريحونها في السنة السابعة (لاويين 25: 3 ،4).
  - "سِتَّةَ أَيَّامٍ تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ" (خر 9:20)
    - "هِيَ سِتَّةُ أَيَّامٍ يَنْبَغِي فِهَا الْعَمَلُ" (لو 14:13)

### الرقم 6 هورمز العبودية

"1 «وَهذِهِ هِيَ الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُ أَمَامَهُمْ: 2 إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ، وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مَجَّانًا. 3 إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَةٍ، تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ. 4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ مَجَّانًا. 3 إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَقٍ، تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ. 4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمُرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ، وَهُو يَخْرُجُ وَحْدَهُ. 5 وَلَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ: أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتِي بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمُرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ، وَهُو يَخْرُجُ وَحْدَهُ. 5 وَلَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ: أُحِبُّ سَيِّدِي وَامْرَأَتِي وَامْرَأَتِي وَامْرَأَتِي وَامْرَأَتِي وَامْرَأَتِي اللهِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ إِلَى الْقَائِمَةِ، وَيَثْقُبُ سَيِّدُهُ أَذْنَهُ بِالْمُقْتِ فَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

عندما يختار الإنسان أن يبقى في عبودية الخطيئة، يجب أن يحمل علامة هذا الاختيار. إنها علامة الرقم ستة وهو رقم فترة اختبار الإنسان. عندما ينص الكتاب المقدس على فترة اختبار ، فعادة ما يتم العثور عليها على أنها وحدة من ستة أو مضاعفاتها. يوضح وقت الاختبار المرتبط بالطوفان في أيام نوح هذه النقطة جيدًا. ولد

نوح قبل الطوفان بـ 600 عام ، وحذر من قدومه لمدة 120 عامًا. كل فترة من هذه الفترات الزمنية هي من مضاعفات ستة. كانت علامة الرقم ستة ، التي كانت عبارة عن ثقب في الأذن.

### الرقم 6 هورقم الشر:

- الوصية السادسة "لاَ تَقْتُلْ" (خروج 13:20)
- هذا هو عدد الشعوب الذين طردهم الرب من أرض كنعان من أمام شعبه، بسبب نجاسات هذه الشعوب وشرورها (خروج33: 2؛ تثنية 20: 17)،
- وجليات الفلسطيني، عدو شعب الله، والذي عيَّر صفوف الله الحي على عهد داود النبي، كان طوله ستة أذرع وشبر، كما أن أسنان رمحه ست مئة شاقل حديد، وعدد قطع السلاح التي كان يرتديها هي ستة (1صموئيل 17)،
- وواحد من أقرباء جليات، هو ابن رافا، كان عدوًا لداود الملك، كان له ست أصابع في كل من أطرافه الأربع! (2صموئيل 21: 20)،
- وعثليا الملكة الشريرة القاتلة، وهي تلك التي أبادت كل السلالة الملكية من نسل داود الملك، طامعة في اغتصاب العرش، ملكت على الأرض لمدة ست سنين (2ملوك 11: 3).
- قد يشير الرقم 666 كذلك إلى ما جمعه سليمان من ذهب في سنة واحدة في سفر ملوك الأول 14:10.
   حيث يقول إن وَزْنُ الذَّهَبِ الَّذِي أَتَى سُلَيْمَانَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ سِتَّ مِئَةٍ وَسِتًّا وَسِتِّينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ. ولعل هذا يشير إلى أن ضد المسيح كما سليمان كان صالحًا ثم فسد.
- والتمثال الذي نصبه نبوخذنصر، وطلب من كل الشعوب الخاضعة لسلطانه أن تسجد له، عوض السجود لله وحده، كان طوله ستون ذراعًا وعرضه ستة أذرع (دانيال 3: 1). وأمر أنه بمجرد أن يستمعوا إلى صوت الموسيقي المتصاعدة من ست آلات موسيقية مختلفة، أن يخروا وبسجدوا للتمثال.
- وفي العهد الجديد نقرأ عن ستة رجال في حياة المرأة السامرية: خمسة أزواج سابقين، ثم الذي كان يعيش معها (رقم 6) لم يكن زوجها (يو4: 18).
- والغني في لوقا 16 في قصة الغني ولعازر كان له خمسة إخوة غيره، وهم جميعًا (الستة) كانوا غير مبالين بالله ولا مبالين بالأبدية.

- ستة أجران فارغة في يوحنا 2: 6
- والوحش الذي سيظهر في العالم كما نقرأ في سفر الرؤيا سيكون رقمه هو 666 (رؤيا13: 18).
- أنَّ "الستَّات الثلاثيَّة" قُصِدَت أن تكون في تباين وتناقض مع "السبعات الإلهيَّة" في جميع أنحاء سفر الرؤيا، فهي تدلُّ على "عدم الكمال والنقص". إذ يُمثِّلُ الختم السادس، والبوق السادس، والجَام السادس دينونة الله على أتْبَاعِ الوحش. على النقيض من ذلك، يُصوِّرُ البوق السابع ملكوت المسيح الأبديَّ (على الرغم من أنَّه يتضمَّن أيضًا الدينونة الأخيرة).
- "12 ثُمَّ سَكَبَ الْمُلاَكُ السَّادِسُ جَامَهُ عَلَى النَّبْرِ الْكَبِيرِ الْفُرَاتِ، فَنَشِفَ مَاؤُهُ لِكَيْ يُعَدَّ طَرِيقُ الْمُلُوكِ الَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ. 13 وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التِّنِينِ، وَمِنْ فَمِ الْوَحْشِ، وَمِنْ فَمِ النَّبِيِّ الْكَذَّابِ، ثَلاثَةَ أَرْوَاحٍ مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ. 13 وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التِّنِينِ، وَمِنْ فَمِ الْوَحْشِ، وَمِنْ فَمِ النَّبِيِّ الْكَذَّابِ، ثَلاثَةَ أَرْوَاحٍ مَنْ مَشْرِقِ الشَّعَلُ الْمُسْكُونَةِ، نَجِسَةٍ شِبْهَ ضَفَادِعَ، 14 فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةٌ آيَاتٍ، تَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمُسْكُونَةِ، لَتِحْسَةٍ شِبْهَ ضَفَادِعَ، 14 فَإِنَّهُمْ أَرْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةٌ آيَاتٍ، تَخْرُجُ عَلَى مُلُوكِ الْعَالَمِ وَكُلِّ الْمُسْكُونَةِ، لِتَجْمَعَهُمْ لِقِتَالِ ذلِكَ الْيَوْمِ اللّهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ." (رؤ 16: 12-14)).
- يستخدم مصطلح بابل في سفر الرؤيا ووصفها به العظيمة Βαβυλῶν ἡ μεγάλη ست 6 مرات (رؤ 8:14 : 5:17 : 5:17 : 18: 5:17 ) لربطها بالوحش الذي رقمه 666 للإشارة إلى عدم الكمال والنقص

### ونظرًا لشر الإنسان أتى المسيح من السماء لكي يخلّصه (متى1: 21). وعند الصليب، عندما كان الرب يسوع يتحمل عقوبة شرنا

- فالمسيح صُلب يوم الجمعة، الذي هو اليوم السادس من الأسبوع.
  - وقضى فوق الصليب ست ساعات.
  - والظلمة بدأت هناك الساعة السادسة (أي في منتصف النهار)

### الرقم 666 وجذوره التاريخية وعلاقته بالعبادة الوثنية

إن "ضد المسيح" سيعمل على التشبه بالمسيح ليكون مثله ،غير أنه مع محاولاته بالتقرب كثيراً في التشبه بيسوع المسيح سيبقى أقل منه ولن ينجح في أن يكون مثله بالتمام. لأن عدد اسم "ضد المسيح" محموع أرقام أحرفه بحسب ذكر في الآية (18) هو 666 ، أما اسم "يسوع" باليونانية فهو " $14 \times 000$  " ومجموع أرقام أحرفه بحسب ترتيبها في الأبجدية اليونانية هو 888 = 000+000+00+8+200+8+10 . والرقم 6 هو أقل من الرقم 7 ، الذي يشير إلى الكمال الأرضي والحياة الزمنية، لذا فإن الرقم 6 هو رقم ناقص، لأنه أقل من الكمال. الرقم 8 الذي يشير إلى الكمال الأرضي والحياة الدهرية، كما أن الرقم 8 يشير إلى "يوم الأحد" الذي هو "يوم الرب" والمكمل لليوم السابع وهو أول الأسبوع الجديد، الذي فيه قام يسوع المسيح من بين الأموات، على هذا فحامل العدد لموا المسابع وهو أول الأسبوع الجديد، الذي فيه قام يسوع المسيح من بين الأموات، على هذا فحامل العدد معنا المحكمة "مُثا الْحِكُمَةُ" مُثَا الْحِكُمَةُ "مُثَا الْحِكُمَةُ السِّعُةُ المُثَلِّقُ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةٌ وَسِتُّةً وَسِتُّون" من له المبنة الإلهية وهذه الهبة الإلهية يمكن فقط لمن يحصل عليها أن تتكشف له الحكمة الإلهية. في تعنى من له المبنة الإلهية وهذه الهبة الإلهية يمكن فقط لمن يحصل عليها أن تتكشف له الحكمة الإلهية. في المختمة الإلهية أحرف "250" مجموع أرقام أحرفها بحسب ترتيبها في النعق المؤانية قوانانية هو 666 = 800 (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 ) (800 )

يتكون الرقم 666 من ستة ثلاثية، معبرًا عنها باليونانية ك hex akosioi hex ekonta hex. هذه الستة الثلاثية تحدد العصبة الشيطانية - التنين وحش البحر ووحش الأرض على أنها تزييف ثالوث الله المحدد في رؤيا 1: 4-6. يضم هذا الثالوث الشيطاني النظام الديني في نهاية الزمان والذي يُطلق عليه اسم بابل على اسم بابل القديمة في العهد القديم - القوة الأرضية التي وقفت معارضة لدين الإله الحقيقي وحاولت السيطرة على العالم. وقفت بابل منذ بدايتها على أنها تجسيد للقوة اللا إلهية في مواجهة الله. في إشعياء 14: 12-14 ، ملك بابل هو رمز الشيطان وسلوكه. تم العثور على معنى 666 في حقيقة أن ستة هو رقم بابل. استند نظام العد البابلي القديم إلى النظام الستيني الذي صنف الأعداد بستة وستين. ما زلنا نستخدم القياس البابلي للزوايا (90 و 180 و 360 و درجة) والوقت (ستون ثانية وستون دقيقة وأربع وعشرون ساعة). بالإضافة إلى ذلك كان للرقم ستة في بابل

أهمية دينية فكان عدد الآلهة الرئيسية في البانتيون pantheon البابلي. وهذا يفسر سبب ارتفاع تمثال الملك نبوخذ نصر ستين ذراعا وعرضه ست أذرع (دانيال 1:3).

فمن بين الآلهة البابلية القديمة، كان العدد الأول (1) مخصصاً للشمس ؛ العدد الثاني (2) كان مخصصاً للقمر، زوجة الشمس ؛ العدد الثالث كان مخصصااً (3) لأبناء أو عرض الاتحاد الديني ؛ والآلهة المعدودة من 8 إلى 36 كانت تعتبر أبناء إله الشمس. تم تعيين لكل من الآلهة الرئيسية الستة والثلاثين عددًا معينًا تم استخدامه بدلاً من اسم كل إله. لقد كان قائما على القوة التي كان يعتقد أن كل إله يمتلكها.

|                | 28 | 4  | 3  | 31 | 35 | 10 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Aleder VI G    | 36 | 18 | 21 | 24 | 11 | 1  |
| TE WINNE       | 7  | 23 | 12 | 17 | 22 | 30 |
| 54 14 14 525   | 8  | 13 | 26 | 19 | 16 | 29 |
| (5) 15 45 446  | 5  | 20 | 15 | 14 | 25 | 32 |
| AN ALTERNATION | 27 | 33 | 34 | 6  | 2  | 9  |

EITHER VERTICAL OF HORIZONTAL

| 111 | 28  | 4   | 3   | 31  | 35  | 10  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 111 | 36  | 18  | 21  | 24  | 11  | 1   |
| 111 | 7   | 23  | 12  | 17  | 22  | 30  |
| 111 | 8   | 13  | 26  | 19  | 16  | 29  |
| 111 | 5   | 20  | 15  | 14  | 25  | 32  |
| 111 | 27  | 33  | 34  | 6   | 2   | 9   |
| 666 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |

الرقم 666 وعلامة الوحش بدأ من ممارسات عبادة بابل القديمة. فلقد عبدوا الشمس والقمر والكواكب المرئية للرقم 666 وعلامة الوثنية - العدد 1 = لنظامنا الشمسي وبعض النجوم. الرقم الوثني (6) والمعادن المقدسة في بابل وفقًا للعقائد الوثنية - العدد 1 =

الأب [الشمس] ؛ العدد 2 = 1 الأم [القمر] ، العدد 3 = 1 أبناء [الأرض ، إلخ] ؛ العدد (6) هو مجموع الأعداد من: 1 + 2 + 3 = 6 ، مثل الأب والأم والابن وبالتالي احتلت جميع سلطات الآلهة الثلاثة [الثالوث الوثني]. الذهب يمثل إله الشمس أو والد [رئيس] جميع الآلهة الأخرى ويمثل الفضة زوجة الشمس التي يطلق علها القمر.

يُعتقد أن الختم الشمسي (التميمة) الذي يحتوي على 36 غرفة وعددها الإجمالي - 666 هو أقوى تميمة حماية لمواطني الديانة الوثنية. كانت شارة رئيس الله - الشمس [LUCIFER] ، الذي من الناحية النظرية يجب أن يكون قادرًا على حماية أتباعه من جميع الشياطين في الكون. الختم الشمسي الذي يحتوي على رقم 666 هو أيضًا ملخص للممارسات الدينية الوثنية [جميع التعاليم] المستندة إلى ستة وثلاثين مختلفة [36] الآلهة الكبرى.



| 111 | 6   | 32  | 3   | 34  | 35  | 1   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 111 | 7   | 11  | 27  | 28  | 8   | 30  |
| 111 | 19  | 14  | 16  | 15  | 23  | 24  |
| 111 | 18  | 20  | 22  | 21  | 17  | 13  |
| 111 | 25  | 29  | 10  | 9   | 26  | 12  |
| 111 | 36  | 5   | 33  | 4   | 2   | 31  |
| 666 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |

يذكر سفر الرؤيا "12 وَاكْتُبْ إِلَى مَلاَكِ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَرْغَامُسَ: «هذَا يَقُولُهُ الَّذِي لَهُ السَّيْفُ الْمَانِي دُو الْحَدَيْنِ: 13 أَنَا عَارِفٌ أَعْمَالَكَ، وَأَيْنَ تَسْكُنُ حَيْثُ كُرْسِيُّ الشَّيْطَانِ، وَأَنْتَ مُتَمَسِّكٌ بِاسْمِي، وَلَمْ تُنْكِرْ إِيمَانِي حَتَّى الْحَدَيْنِ: 13 أَنَا عَارِفٌ أَغْمَالَكَ، وَأَيْنَ تَسْكُنُ حَيْثُ الشَّيْطَانُ يَسْكُنُ." (رؤ 2: 12-13). فعندما فِي الْأَيَّامِ الَّتِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي الْأَمِينُ الَّذِي قُتِلَ عِنْدَكُمْ حَيْثُ الشَّيْطَانُ يَسْكُنُ." (رؤ 2: 12-13). فعندما استولى الماديون والفرس على بابل (حوالي 539 قبل الميلاد)، ذهب الكهنة البابليون بعد ذلك إلى مدينة برجامس استولى الماديون والفرس على بابل (حوالي 139 قبل الميلاد)، ذهب الكهنة البابليون بعد ذلك إلى مدينة برجامس الفلك وصنعوا الختم الشمسي (التمائم) بالأرقام من 1 إلى 36 = 666. كان بيرجاموس هو المقر الرئيسي لعبادة الشمس البابلية الأصلية [يوم الشمس والطقوس والرقم -666] حتى بدأت روما الإمبريالية لتولي زمام القيادة. فيبدو ان المجوس (المنجمين) الكلدانيين هربوا من بابل الى برغامس وأسسوا هناك مركزا تعليميا لهم. وبنى المانى مذبحا رخاميا ضخما للاله زفس احتفاءً بانتصاره على الغاليين. وعندما نُبشت بقايا هذا ومينيس الثانى مذبحا رخاميا ضخما للاله زفس احتفاءً بانتصاره على الغاليين. وعندما نُبشت بقايا هذا

المذبح، وُجد انه مزيّن بنقش ناتئ كبير يصوّر آلهة تصارع عمالقة. وكان المرضى يتقاطرون من كل انحاء آسيا الى برغامس لأن هيكلا لأسكليپيوس إله الشفاء والطب كان مبنيا فيها. كما تميّز الدّين في برغامس بعبادة الحكام السياسيين. فقد بنت المدينة هيكلا كبيرا مخصصا لعبادة القيصر اوغسطس، وبذلك كانت اول مدينة يُبنى فيها هيكل لعبادة الامبراطور. وفي ايام الامبراطورين تراجان وسقيروس بُني هناك هيكلان آخران لنفس الهدف، ولذلك تدعو دائرة المعارف البريطانية برغامس «المركز الرئيسي لعبادة الامبراطور في ظل الامبراطورية الباكرة». ولا شك انه كان لعبادة الامبراطور الروماني هدف سياسي هو جمع كل الشعوب المقهورة تحت راية إله مشترك. فمع انه يمكن لكل شعب ان يعبد آلهته المحلية او القومية، كان على الجميع ان يعبدوا الامبراطور ايضا.

الكثير من اللغة في رؤيا 13: 14-18 تشبه دانيال 3، حيث فرض نبوخذ نصر عبادة الصورة على الناس: الصورة، الرقم ستة، عبادة الصورة، التهديد بالموت، وعالمية المشهد (دانيال 3: 1 - 6). بذلك أنه يصبح من الواضح أن دانيال 3 هي خلفية المشهد في رؤيا 13: 14-18. يخبرنا سفر الرؤيا 13 أن قصة دانيال 3 سوف تتكرر في وقت دانيال 3 هي خلفية المشهد في رؤيا 13: 14-18. يخبرنا سفر الرؤيا 13 أن قصة دانيال 3 سوف السياق النهاية على نطاق عالمي. سيتعين على الناس أن يختاروا: عبادة الصورة أو البقاء مخلصين لله. هذا هو السياق الذي يحدد المعنى اللاهوتي لـ 666 على أنه العدد البابلي - عدد البشرية المتمردة - في سفر الرؤيا. يشير هذا الرقم الى نظام نهاية الزمان الذي سيجعل الناس في العالم يقفون إلى جانب الشيطان ويعبدون الوحش بالجرح الذي

تم شفاؤه الآن. كل من يحصل على سمة الوحش مع النظام الذي مثل بابل القديمة يرفع نفسه فوق الله ويحاول أن يأخذ مكانة الله في العالم (راجع 2 تسالونيكي 2: 3-4).

كان البابليون يعبدون آلهة مرتبطة بالشمس والقمر والكواكب والنجوم المرتبطة بعلم التنجيم. كان البابليون أيضًا هم المطورين الرئيسيين لعلم التنجيم كما نعرفه اليوم، ولهذا السبب كان الكهنة الوثنيون يرتدون تمائم تسمى "سيجيلا سوليس" أو " ختم الشمس" والتي ترمز إلى 36 كوكبة. أنظر أيضاً أصل بابل وعبادة الشمس. في نظام العبادة هذا، كان لديهم 36 إلهًا عليا، من بينهم إله الشمس، الذي اعتقدوا أنه أب جميع الآلهة الأخرى وبالتالي فهو الأعلى على الجميع. اعتقد البابليون أن الأعداد لها سلطة على آلهتهم التي يعبدونها، لذلك خصصوا أرقامًا لآلهتهم حتى يكون لهم سلطة عليها. لقد فعلوا ذلك عن طريق عد آلهتهم وتخصيص رقم متتابع لكل من الألهة العليا الستة والثلاثين، ثم جمع هذه الأرقام ( من 1 إلى 36) وتخصيص المجموع لإله الشمس. تم تعيين اله الشمس بالرقم 1 لأنه كان أبو جميع الآلهة وبالتالي كان أيضًا الإله الذكر. تم تعيين إله القمر رقم 2 وبالطبع كان الإله الأنثى. وكانت الآلهة المرقمة من 3 إلى 36 تعتبر أبناء إله الشمس والقمر، والتي شملت النجوم والأبراج المتنوعة التي ارتبطت بها هذه الآلهة. أنا متأكد من أنك قد خمنت بالفعل أن مجموع الأرقام من 1 إلى 36 يبلغ إجماليه 666، وهو ما نسبوه أيضًا إلى الإله المرتبط بالشمس باعتباره أبًا لكل آلهتهم. الحساب ببساطة هو هذا:

ففي الديانة الفلكية في بابل، كان لكل إله رقمه المقدس أو الأرقام التي كانت تستخدم غالبًا بدلاً من اسم الإله. وتشير هذه الأرقام إلى مكانة الإله وقوته بين الآلهة الفلكية... وبالعودة بعمق إلى علم التنجيم البابلي نجد السبب الحقيقي لقدسية الرقم 36. فقد قسم البابليون كل بيت من بيوت الأبراج الـ12 إلى ثلاث غرف، ليكون مجموعها 36. ثم قسموا بقية السماء بأكملها إلى 36 كوكبة، وعينوا الإله الحاكم لكل كوكبة ليحكم إحدى غرف البروج الـ36. وبما أنه كان يُعتقد أن أرواح الراحلين تذهب وتسكن في النجوم - وهو تعليم لا يزال حيًا إلى يومنا هذا، لذلك لم يكن هناك روح في السماء، ولا نجم في السماء لم يتم تمثيله في غرف الـ36. البروج، والقسم بالرقم 36 كان يعني القسم بكل إله في السماء أعلاه، وكذلك بكل أرواح الراحلين. تم تسمية الآلهة الـ 36 بالعشريات لأن كل منهم يحكم أكثر من 10 درجات من دائرة البروج وأكثر من 10 أيام من السنة المكونة من 360 همًا.

وحكمت الكواكب السبعة أو التنين الفلكي ذو الرؤوس السبعة الـ 36 عقدًا، وحكم عليها جميعًا، كما ذكرنا، الشمس "أبو الآلهة". كان من الطبيعي والحتمي أنه بما أن الرقم الملخص للأرقام من 1 إلى 36 هو 666، فإن هذا الرقم (المسمى بالرقم الكبير للشمس) يجب أن يُنسب إلى إله الشمس باعتباره إله الكون الذي لم يحكم فقط على الكون. جميع الآلهة الأخرى ولكن كان أيضًا والدهم السماوي. وهنا يكمن سبب استخدام "الأختام الشمسية" قبل زمن المسيح كتمائم لدرء أي شر قد يأتي من العشريات الستة والثلاثين.

ولأن البابليين رأوا أن آلهتهم شريرة في الغالب، فقد كانوا يخشون أن يضربهم أحدهم في وقت ما. ولهذا السبب صنعوا هذه التمائم بمصفوفة 6\*6 عليها الأرقام من 1 إلى 36، والتي تسمى اليوم بالمصفوفات الرقمية والمربعات السحرية. نُسبت بعض الصفات الإيجابية إلى بعض آلهتهم وخاصة إله الشمس، لكن بشكل عام كان يُنظر إلى آلهتهم على أنها شريرة وليست جيدة.



كان تصميم التمائم هو حمايتهم من أن يضربهم الإله باستخدام قوته السحرية، لذا يجب أن تكون التمائم قوية قدر الإمكان. ومن أجل زيادة قوتها، قاموا بترتيب هذه الأرقام بحيث يكون مجموع أي صف أو عمود أو قطري هو 111، وبالتالي فإن مجموع الصفوف الستة أو جميع الأعمدة الستة هو 666. وكان من المفترض أن يوفر هذا المزيد الحماية بما في ذلك من إله الشمس حيث أن كلمة هذا الإله كانت موجودة على التميمة. الذي

أعلاه لديه إله الشمس واقفاً على الأسد. يشير هذا إلى موقع الشمس في كوكبة الأسد خلال الأيام الحارة من شهر أغسطس. تم نقش "Nachyel" على الظهر، وتعني "ذكاء الشمس" والأرقام من 1 إلى 36. الرسم التوضيعي الثاني هو أيضًا ختم شمسي، ولكنه يكرم النجم Basilisco، الذي كان الشكل المصغر للباسيليوس (الملك) اليوناني وبالتالي يعني نفس Regulus اللاتينية. Regulus هو النجم الوحيد من الدرجة الأولى في كوكبة الأسد. يمكن رؤية الشمس والقمر بوضوح مرة أخرى على هذه التميمة وعلى الجانب الخلفي يوجد نفس ترتيب الأرقام مع الرقم الفعلى 666 المعطى كمجموع

" ... أما سبب استخدام أي شخص للرقم 666 فهو يكمن في طبيعة عبادة الأصنام الوثنية، والتي هي... ليست سوى عبادة الشياطين المقنعة. المبدأ وراء كل عبادة الشياطين هو الخوف، والعبادة ليست أكثر من محاولة لاسترضاء الشرير. نظرًا لأن كل المصائب والمرض والموت في ديانات الخوف هي نتيجة لعمل الأرواح الشريرة، فإن العابد يعرف من خلال سلوكه أنه ليس في جانب الله، وبالتالي لا يمكنه أن يتوقع، طالما استمر في تمرد مفتوح. لكي يستجاب لصلواته الموجهة إلى الله طلبًا للمساعدة، يلجأ إلى القوة الخارقة الأخرى الوحيدة المتاحة له، وهي لوسيفر نفسه.

وكانت هذه التمائم عادة مصنوعة من الذهب الذي يشبه لون الشمس أو ألواح الطين المحروقة، وكانوا يحملونها بالحرير الأصفر أو يعلقونها حول أعناقهم، والتي يعتقدون أنها توفر لهم الحماية طالما حملوها معهم. ويبدو أن صنع التمائم بهذا الترتيب العددي الذي ينتمي إلى علم التنجيم قد استمر إلى ما بعد زمن المسيح. وقد عثر علماء الأثار على تمائم عليها نقوش لاتينية، لذلك نعرف أن الرومان كانوا منغمسين في هذه الممارسة. ولذلك فإن الرقم 666 جاء من ممارسات العبادة الوثنية للبابليين وممارستهم للتنجيم. لا تزال رمزية عبادة الشمس تُستخدم في العديد من مناطق الكنيسة الكاثوليكية اليوم، وهي ليست دائمًا واضحة بشكل خاص ولكنها غالبًا ما يتم تعبئتها بشكل سري بحيث لا يمكن ملاحظتها بالعين غير المدربة. بعد أن أصبحت الكنيسة دين الدولة في الإمبراطورية الرومانية، بامتلاكها ختمًا شمسيًا يبلغ 666.

بالمعنى الحقيقي للغاية، يُعتقد أن الأرقام التي تمثل كل إله يحمله حاملها تمنحهم قوة لا يمتلكونها في العادة. بالنسبة لعبد الآلهة البابلية، فإن أي شخص يحمل مثل هذه التميمة على نفسه بمبلغ يصل إلى 666 كان يُنظر إليه على أنه يتمتع بسلطة على جميع الآلهة، ومن المحتمل أن يُنظر إليه ببعض الرهبة والاحترام. يمكن اعتبار هذه القوة عظيمة لأن الشخص كان لديه مجموع 666، مما أعطى ذلك الشخص السلطة حتى على أعلى إله

أعلى، إله الشمس. يريد الإنسان السلطة حتى على أعلى إله حتى يتمكن من التحكم في مصيره وحماية نفسه من الشر الذي قد يفعله به أي من الآلهة. هذا المربع السحري عبارة عن لوح من الطين المخبوز ومكتوب باللغة العربية.



لاحظ أن الرقمين 36 و666 يطلق عليهما أرقام مختصرة لأنهما "يلخصان" مجموع أرقام الآلهة. 36 هو الرقم الملخص لأرقام الإله من 1 إلى 36. وهي أكثر شيوعًا تسمى الملخص لأرقام المثلثية، وهو مفهوم مهم للبابليين القدماء.

كان لكل إله رقم واحد أو أكثر مخصص له، حيث أن إله الشمس لم يخصص له الرقم 666 فقط كمجموع أرقام الإله 36. أرقام الا 36 إلهًا، بل كان لديه أيضًا الرقم 1 المخصص له، وهو ما ذهب نحو خلق الإله. مجموع أرقام الإله 36. تم تخصيص الرقم 2 لإله القمر حيث كانت تعتبر زوجة إله الشمس، لذلك تم تخصيص الرقم 3 لابنهم الأكثر أهمية ورمز لكل أشكال الحياة الجديدة سواء النباتية أو الحيوانية. كان العدد الملخص لهذه الألهة الثلاثة هو 662 لأن 1 + 2 + 3 = 6.

عندما غزا الميديون والفرس بابل عام 539 قبل الميلاد، جاءوا بممارساتهم الدينية وآلهتهم الخاصة، لذلك لم يكونوا بحاجة إلى كهنة النظام الديني البابلي. على الرغم من أن الفرس كانوا متعاطفين مع الإله البابلي مردوخ وقاموا بإيواء كهنة هذا الإله لفترة من الوقت، إلا أنه يبدو من التاريخ أنهم طردوا الكهنة في النهاية واستخدموا كهنة خاصين بهم. غادر الكهنة البابليون بابل (ريما لأنهم كانوا عاطلين عن العمل) وذهب معظمهم إلى برغامس

والبعض إلى مصر حيث علموا ممارساتهم الدينية للمصريين. لقد التقط المصريون بسهولة هذه المفاهيم الدينية البابلية وقاموا بتوسيع وتطوير بعض الأفكار التي نجدها في علم التنجيم اليوم.

استمر تدريس الممارسات الدينية البابلية من قبل الكهنة البابليين وأحفادهم المباشرين في مدينة برغامس لعدة قرون بعد ذلك. لقد قاموا بتدريس علم التنجيم وصنع التمائم بالأرقام من 1 إلى 36 بالترتيبات الخاصة التي يستخدمونها عادة. واستمر هذا حتى عام 133 قبل الميلاد تقريبًا عندما توفي آخر ملوك الإمبراطورية الأتالية، (ابن يومينيس، أتالوس الثالث) الذي كانت عاصمته في برغامس، دون وريث وأورث مملكته إلى روما. قبلت روما المملكة وأنشأت مقاطعة آسيا، والتي شملت إيونيا وإقليم برغاموم بحلول عام 129 قبل الميلاد. عندما جاء الإسكندر الأكبر عبر المنطقة، تم أيضًا نقل الكثير من المعرفة بعلم الفلك والتنجيم التي كان يمتلكها الكهنة البابليون إلى اليونانيون.

في وقت ما بعد ذلك بوقت قصير، رأى الكهنة الذين كانوا لا يزالون يعلمون الممارسات الدينية البابلية الفرصة متاحة لهم وذهبوا إلى روما. غالبًا ما تبنى الرومان الممارسات الدينية للثقافات الأخرى، الأمر الذي ساعد أيضًا الإمبراطورية على البقاء طوال فترة وجودها. لقد حسب الكهنة البابليون بحق أن الرومان سيكونون على استعداد تام لتعلم واتباع تعاليمهم. وسرعان ما امتلأت روما كلها بتعاليمها وممارساتها الدينية. وفي النهاية أصبح منتشرًا جدًا لدرجة أن الناس أطلقوا على روما اسم " بابل الجديدة ". كما استخدم المسيحيون الأوائل مصطلح بابل ككلمة رمزية محجوبة لمدينة معينة لتجنب الاضطهاد من تلك القوة الوثنية. تلك المدينة كما خلصت بلا شك كانت أيضًا روما. أنظر أيضاً ١ بطرس ٥: ١٣.

### الرقم 666 هو رمز ضد االمسيح

والرقم 6 هو رقم النقص، وحينما نحسب إسم يسوع مثلا بالارقام نجده 888 أى هو الحياة الأبدية وكمال الحياة. أما رقم 666 فهو كمال النقص والشر أو الشر مجسما. وهناك عدد من الأشخاص عبر التاريخ كان عدد إسمهم= 666 وليس معنى هذا أن كل منهم هو ضد المسيح بل حينما يظهر هذا الشخص من جمع ارقام حروف اسمه تصير 666 كعلامة مميزة نميزه بها ولا نتبعه. يبدو أن تكرار رقم 6 ثلاث مرات يشير إلى ما يمكن تسميته "اكتمال النقص الخاطئ" الموجود في الوحش. فالوحش يجسد النقص. كذلك تكرار الرقم 6 ثلاث مرات فأنه يشير إلى إنكار الله.

أعطى القديس يوحنا الحبيب العالم كله تعريفًا واضحًا لكيفية التعرف على ضد المسيح. إنه رجل:

- 1) ينكر أن يسوع هو المسيا الممسوح من الله
- 2) الذي ينكر أن يسوع هو ابن الله المتجسد ليموت من أجل خطايانا
- الذي يتجاوز تعاليم يسوع (الكتاب المقدس) ويستبدلها بالعقائد الأخرى. "مَنْ هُوَ الْكَذَّابُ، إِلاَّ الَّذِي يُنْكِرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمُسِيحُ؟ هذَا هُوَ ضِدُّ الْمَسِيحِ، الَّذِي يُنْكِرُ الآبَ وَالابْنَ." (1يو 2:22). "وَكُلُّ رُوحٍ لاَ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ. وَهذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ الْمَسِيحِ الَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْجَسَدِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ. وَهذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ الْمَسِيحِ اللَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّ عَلَى اللهِ عَلَيْسَ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

الكلمة اليونانية المستخدمة في العهد الجديد لـ "ضد المسيح" هي Antichristos. تكرر 5 مرات فقط في العهد الجديد في رسائل القديس يوحنا الحبيب. كتبة العهد الجديد الآخرين يستخدمون مصطلحات مشابهة مثل الجديد في رسائل القديس يوحنا الحبيب. كتبة العهد الجديد الآخرين يستخدمون مصطلحات مشابهة مثل "المسيح الكاذب" (مت 24:24 : 24:24 : 1يو 1:4)، "الرسل الكذبة" (2كو 13:11)، "المسيح الكاذب" (2تس 3:2)، "إنسان الخطية" (2تس 3:2)، "مظهراً نفسه أنه إله" (2تس 3:2)، "الأثيم" (2تس 13:2)، و "الوحش" (رؤ 13:13 : رؤ 19: 20-21). "9 اللّذي مَجِيئُهُ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ، بِكُلِّ قُوَّةٍ، وَبِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةٍ، 10 وَبِكُلِّ خَدِيعَةِ الإثْم، في الْهَالِكِينَ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا مَحَبَّةَ الْحَقّ حَقَّ يَخْلُصُوا. " (2تس 2: 9-10).

كلمة خريستوس ڳ (= المسيح)، التي تم ذكرها حتى في الترجمة السبعينية، ليست سوى المعادل اليوناني للكلمة العبرية العبرية المسيح (المسيا)، والتي تعني "الممسوح". هكذا يصف الكتاب المقدس ملكًا معينًا (= ممسوحًا) من قبل الله، والذي كان سيحكم ليس إسرائيل فقط بل الكون كله. لذلك فإن ضد المسيح هو من يريد أن يضع نفسه في مكان المسيح، الذي يريد إدخال تعاليم جديدة بدلاً من كلمة الله (الكتاب المقدس).

يكشف الكتاب المقدس في سفر الرؤيا عن ظهور قائد عظيم سيبسط سلطته على كل الأرض. إنه ضد المسيح، المسيح الكاذب. ففي اللغة النبوية للكتاب المقدس يُشار إليه غالبًا باسم "الوحش". الذي سوف يريد أن يفرض بصمته على كل الناس. لكن الرب يحذر جميع الناس على وجه السرعة من قبول هذه العلامة. هذا يؤدي حتى إلى فقدان الحياة الأبدية:

" 11 ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأَرْضِ، وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِيّينٍ، 12 وَيَعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّلِ الَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُبِيتُ، شُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّلِ اللَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُبِيتُ، شُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّلِ اللَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ الْمُبِيتُ، 13 وَيَصْنَعُ السَّاكِنِينَ فِيهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَرْضِ فِلَآامَ النَّاسِ، 14 وَيُضِلُّ السَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ فِلَآامَ النَّاسِ، 14 وَيُضِلُّ السَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ بِالآيَاتِ الَّتِي أَعْطِي أَنْ يَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ عَلَى الأَرْضِ بِالآيَاتِ الَّتِي أُعْطِي أَنْ يَصْنَعَهَا أَمَامَ الْوَحْشِ، قَائِلاً لِلسَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْشِ اللَّيْفِ وَعَاشَ. 15 وَأُعْطِي أَنْ يُعْطِي رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَيَجْعَل النَّرْضِ الْوَحْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَيَجْعَل الْبَيْفِ وَعَاشَ. 15 وَأُعْطِي أَنْ يُعْطِي رُوحًا لِصُورَةِ الْوَحْشِ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ صُورَةُ الْوَحْشِ، وَيَجْعَل الْبَعِينِةِ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ، وَالأَغْنِياءَ وَالْفُقَرَاءَ، وَالأَخْرَارَ وَالْعَبِيدَ، تُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى يَدِهِمِ الْيُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْتِهِمْ، 17 وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَشْتَرِي أَوْ يَبِيعَ، إِلاَّ وَالْعَرْدَ وَالْعَبْعِدَ، الْصِعْدَ وَالْعُورِي الْوَحْشِ ، فَإِنَّهُ عَلَى عَلَى جَبْتِهِمْ ، 17 وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ أَحَدٌ أَنْ يَشْتَرِي أَوْ يَبِيعَ، إِلاَ فَعْمَلُ الْمُعْمَلُ أَوْ الْمَالِ الْوَحْشِ ، فَإِنَّهُ عَلَى السِمِهِ . 18 هُنَا الْحِكْمَةُ! مَنْ لَهُ فَهُمْ فَلْيَحْسُبُ عَدَدَ الْوَحْشِ ، فَإِنَّهُ عَدَدُ الْمُعَلِقُ وَسِتُونَ عُومَ عَدَدُ الْمُعِلَى الْقَالِي الْعَلَى الْقَالِقُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلِقُولُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُلِقُولُ الْمُعُولِ الْعَلِي الْمُولُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْتَكُمُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِي الْمَالْمُ الْمُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعْمِلِ الْمُولُولُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْ

" 9 ثُمَّ تَبِعَهُمَا مَلاَكُ ثَالِثٌ قَائِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْجُدُ لِلْوَحْشِ وَلِصُورِتِهِ، وَيُعْذَبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَوْعَلَى يَدِهِ، 10 فَهُوَ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْرٍ غَضَبِ اللهِ، الْمُصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ، وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْفَرُوفِ. 11 وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. وَلاَ تَكُونُ رَاحَةٌ نَهَارًا وَلَيْلاً لِلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورِتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ اسْمِهِ». 12 هُنَا صَبْرُ الْقِدِيسِينَ. هُنَا الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا اللهِ وَإِيمَانَ يَسُوعَ." (رؤيا 14: 9-12).

يذكر سفر الرؤيا أن كل من سيقيل سمة الوحش على جبهته أو يده فأنه سوف يشرب من خمر غضب الله ، وفي المقابل نجد في سفر حزقيال في رؤية حزقيال ، أنه رأى أهل أورشليم قد ماتوا بسبب شرهم ، باستثناء أولئك الذين يحملون علامة الله على جباههم. حددت العلامة أولئك الذين كانوا تحت حماية الله.

" 4 وَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «اعْبُرْ فِي وَسْطِ الْمَدِينَةِ، فِي وَسْطِ أُورُشَلِيمَ، وَسِمْ سِمَةً عَلَى جِبَاهِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَئِنُّونَ وَيَتَهَّدُونَ عَلَى كُلِّ الرَّجَاسَاتِ الْمَصْنُوعَةِ فِي وَسْطِهَا». 5 وَقَالَ لأُولئِكَ فِي سَمْعِي: «اعْبُرُوا فِي الْمَدِينَةِ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُوا. لاَ تُشْفُقْ أَعْيُنُكُمْ وَلاَ تَعْفُوا. 6 اَلشَّيْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَدْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ، اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. وَلاَ تَعْفُوا. مِنْ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ السِّمَةُ، وَابْتَدِثُوا مِنْ مَقْدِسِي». فَابْتَدَأُوا بِالرِّجَالِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ أَمَامَ الْبَيْتِ." (حزقيال 9: 4-6).

يذكر القديس بولس الرسول في وصفه لـ ضد المسيح "مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلهٌ." (2تس 4:2)، ولو فحصنا الجيماتريا لحروف بعض الآيات في الكتاب المقدس فسوف نجد أن المجموع للنص الآتي في سفر الرؤيا:

### καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ Χξς

وَعَدَدُهُ: سِتُّمئَةِ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ

2368 =

(رۇ 13:13)



## فى ذات الوقت سنجد المجموع العددى لي يَسُوعَ الْمُسِيحِ فى اللغة اليونانية يساوى نفس المجموع العددى ، وذلك لأن ضد المسيح يحاول أن يظهر نفسه أنه شبه يسوع المسيح



فالسيد السيح هوالزامع الذى يزرع الكلمة

### ولكن "يَأْتِي الشَّيْطَانُ لِلْوَقْتِ وَيَنْزِعُ الْكَلِمَةُ الْمَنْ رُوعَةَ" (مر 15:4)

|    | ا (مرقس 14:4) | الْكَلِمَةَ  | اِرِعُ يَزْدَعُ | " اَلزَّ |
|----|---------------|--------------|-----------------|----------|
| ó  | σπείρων       | τὸν          | λόγον           | σπείρει  |
| 70 | 1245          | 420          | 223             | 410      |
|    |               | <b>= 236</b> | 8               |          |

### ما هي علامات ضد المسيح

1-إنه "سوف يقاوم ويحاول أن يرفع نفسه مكان الله، حتى يجلس كإله في هيكل [كنيسة] الله، ويظهر أنه هو الله". "الْمُقَاوِمُ وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلَهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ اللهِ كَإِلهِ، مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلهًا." (2تس 4:2).

2-سيستمر حتى المجيء الثاني للسيد المسيح. "وَحِينَئِذٍ سَيُسْتَعْلَنُ الأَثِيمُ، الَّذِي الرَّبُّ يُبِيدُهُ بِنَفْخَةِ فَمِهِ، وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ مَجِيئِهِ." (2تس 8:2).

3- هو القرن الصغير الذى نشأ بين الدول العشر التي قسمت الإمبراطورية الرومانية. "7 بَعْدَ هذَا كُنْتُ أَرَى فِي رُوِّى اللَّيْلِ وَإِذَا بِحَيَوَانِ رَابِعٍ هَائِل وَقُوِيِّ وَشَدِيدٍ جِدًّا، وَلَهُ أَسْنَانٌ مِنْ حَدِيدٍ كَبِيرَةٌ. أَكَلَ وَسَحَقَ وَدَاسَ الْبَاقِيَ بِرِجْلَيْهِ. وَكَانَ مُخَالِفًا لِكُلِّ الْحَيَوَانَاتِ الَّذِينَ قَبْلَهُ، وَلَهُ عَشَرَةُ قُرُونٍ. 8 كُنْتُ مُتَأَمِّلاً بِالْقُرُونِ، وَإِذَا بِقَرْنِ آخَرَ صَغِيرٍ طَلَعَ بَيْنَهَا، وَقُلِعَتْ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْقُرُونِ الأُولَى مِنْ قُدًامِهِ، وَإِذَا بِعُيُونٍ كَعُيُونِ الإِنْسَانِ فِي هذَا الْقَرْنِ، وَفَمٍ مَتَكِيمٍ بِعَظَائِمَ." (دانيال 7: 7-8). يُشير القرن الصغير هنا إلى ضد المسيح.

4-سوف يضطهد القديسين. "وَيَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ ضِدَّ الْعَلِيّ وَيُبْلِي قِدِّيسِي الْعَلِيّ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُغَيِّرُ الأَوْقَاتَ وَالسُّنَّةَ، وَيُسْلَمُونَ لِيَدِهِ إِلَى زَمَانٍ وَأَزْمِنَةٍ وَنِصْفِ زَمَانٍ." (دانيال 25:7).

### ما هي سمة الوحش

لقد فهم بعض الأفراد عن طريق الخطأ أن سمة الوحش هي 666. صحيح أن 666 هو رقم الوحش (انظر رؤيا 18:13) ، لكن الرقم والسمة ليسا مترادفين، وهذا ما أوضحه الأصحاح الخامس عشر بسفر الرؤيا. "وَرَأَيْتُ كَبَحْرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُخْتَلِطٍ بِنَارٍ، وَالْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ اسْمِهِ، وَاقِفِينَ عَلَى الْبَحْرِ كَبَحْرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُخْتَلِطٍ بِنَارٍ، وَالْغَالِبِينَ عَلَى الْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سِمَتِهِ وَعَدَدِ اسْمِهِ، وَاقِفِينَ عَلَى الْبَحْرِ الزُّجَاجِيِّ، مَعَهُمْ قِيثَارَاتُ اللهِ." (رؤيا 2:15). فهناك أربعة أشياء مميزة سينتصر عليها شعب الله، الوحش وصورته وعلامته وعدده. من الواضح ، من هذه الآية يمكننا أن نرى أن السمة والرقم هما شيئان مختلفان.

هناك ثلاثة أوصاف أساسية لقوة الوحش. نراها في رؤيا 13 ، 2 تسالونيكي 2 ، ودانيال 7. يوجد جانب مختلف من هذه القوة في كل من هذه المقاطع ، لكنها متشابهة بدرجة كافية لتعلم أنها نفس القوة التي يتم وصفها. هناك

سمة واحدة مستمرة خلال الثلاثة أسفار المقدسة. هي أن الوحش خارج عن القانون. يتكلم بكلمات ضد العلي، وبضطهد قديسي العلى، وبنوى تغيير الأزمنة والقانون. ثم يُسلم القديسون في يده زمانًا ونصفًا وزمان. راجع (دانيال 25:7). تحت رمز القرن الصغير، يتم وصف قوة الوحش. هناك أكثر من عشر نقاط في هذا الفصل وحده تحدد بشكل قاطع من هي هذه القوة، ولكن أكثرها تجديفًا هو أنه ينوى تغيير الأوقات والقانون. هذه القوة أنه يربد أن يرفع نفسه فوق الله لدرجة أنه يدعى عن قصد تغيير شربعة الله المقدسة. بالطبع، لم يستطع تغيير قانون الله لأن الكتاب المقدس يقول ، "لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ لاَ أَتَغَيَّرُ" (ملاخي 6:3). لا يمكن تغيير قانون الله حقًا لأنه نسخة طبق الأصل من شخص الله، وهو لا يتغير. يقول السيد المسيح ، "وَلَكِنَّ زَوَالَ السَّمَاءِ وَالأَرْض أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْقُطَ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ." (لوقا 17:16). ولكن هذا هو بالضبط ما يفعله هذا القرن الصغير. إنه بالفعل قوة خارجة عن القانون. لاحظ أن هذه القوة في سفر الرؤيا تخالف الوصية الأولى " لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي." (خروج 3:20)، "<mark>وَسَجَدُوا لِلتِّنِينِ</mark> الَّذِي أَعْطَى السُّلْطَانَ لِلْوَحْش، <mark>وَسَجَدُوا لِلْوَحْش</mark> قَائِلِينَ: «مَنْ هُوَ مِثْلُ الْوَحْشِ؟ مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحَارِبَهُ؟»" (رؤما 4:13). يُعبد الوحش كالله ؛ وهكذا، فأنه لم كسر الوصية الأولى فحسب، بل الوصية الثانية أيضًا. إنه يضع نفسه في مكان الله وبضع نفسه كوثن يعبد "4 لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالاً مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. 5 لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ، لأَنِّي أَنَا الرَّبَّ إِلٰهَكَ إِلهٌ غَيُورٌ، ..." (خروج 20: 4-5). ومع ذلك، فإن انتهاكه الوحشي لقانون الله لا يتوقف عند هذا الحد. "6 فَفَتَحَ فَمَهُ بِالتَّجْدِيفِ عَلَى اللهِ، لِيُجَدِّفَ عَلَى اسْمِه، وَعَلَى مَسْكَنِهِ، وَعَلَى السَّاكِنِينَ فِي السَّمَاءِ. 7 وَأُعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ الْقِدِّيسِينَ وَيَغْلِبَهُمْ، وَأُعْطِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَأُمَّةٍ.". (رؤما 13: 6-7). إنه يخالف الوصية الثالثة بالتجديف على اسم الله "لاَ تَنْطِقْ باسْمِ الرَّبِّ إلهكَ بَاطِلاً، لْأَنَّ الرَّبَّ لاَ يُبْرئُ مَنْ نَطَقَ باسْمِهِ بَاطِلاً." (خروج 7:20)، وهو مذنب بخرق الوصية السادسة بشن حرب مع شعب الله الحقيقي. حقا هذه قوة خارجة عن القانون "لاَ تَقْتُلْ." (خروج 13:20). وقد صف بولس الرسول سمة الوحش بشكل أوضح، " لاَ يَخْدَعَنَّكُمْ أَحَدٌ عَلَى طَرِيقَةٍ مَا، لأَنَّهُ لاَ يَأْتِي إِنْ لَمْ يَأْتِ الارْتِدَادُ أَوَّلاً، وَبُسْتَعْلَنْ إِنْسَانُ الْخَطِيَّةِ، ابْنُ الْهَلاَكِ،... أَنَّ سِرَّ الإِثْمِ الآنَ يَعْمَلُ فَقَطْ، إِلَى أَنْ يُرْفَعَ مِنَ الْوَسَطِ الَّذِي يَحْجِزُ الآنَ، وَحِينَئِذٍ سَيُسْتَعْلَنُ الْأَثِيمُ، الَّذِي الرَّبُّ يُبِيدُهُ بِنَفْخَةِ فَمِهِ، وَيُبْطِلُهُ بِظُهُورِ مَجِيئِهِ. الَّذِي مَجِيئَهُ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ، بكُلِّ قُوَّةٍ، وَبِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةٍ" (2 تسالونيكي 2: 3 ، 7-9).

أولئك الذين يتبعون الوحش يوصفون بأنهم خارجون عن القانون وأولئك الذين يرفضون سمة الوحش يوصفون بأنهم حراس وصايا. "9 ثُمَّ تَبِعَهُمَا مَلاَكٌ ثَالِثٌ قَائِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْجُدُ لِلْوَحْشِ

وَلِصُورِتِهِ، وَيَقْبَلُ سِمَتَهُ عَلَى جَهْتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ، 10 فَهُوَ أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ اللهِ، الْمُصْبُوبِ صِرْفًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ، وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْمُلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ الْخَرُوفِ. 11 وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ كَأْسِ غَضَبِهِ، وَيُعَذَّبُ بِنَارٍ وَكِبْرِيتٍ أَمَامَ الْمُلاَئِكَةِ الْقِدِّيسِينَ وَأَمَامَ الْخَرُوفِ. 11 وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَذَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ اللّهِ عَضَبِهِ، وَلِعَتْ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ اسْمِهِ». 12 هُنَا صَبُرُ اللّهِ عَنْ يَعْبَلُ سِمَةَ اسْمِهِ». 12 هُنَا صَبُرُ الْقِدِينَ يَصْفَعُونَ وَصَايَا اللهِ وَإِيمَانَ يَسُوعَ." (رؤيا 14: 9-12). يتم هنا وصف مجموعتين من النقس، كما يحدث كثيرًا في سفر الرؤيا. تتلقى مجموعة واحدة سمة الوحش. المجموعة الأخرى تحافظ على وصايا الله.

### وصف الوحش

فى الأصحاح 13 يرى القديس يوحنا وحشين في هذا الأصحاح يرتبط الوحش الأول (رؤيا 1:13) ارتباطًا وثيقًا بالتنين - له سبعة رؤوس وعشرة قرون وهو أيضًا الوحش الذي شُفي جرحه المميت علاوة على ذلك، فهو موضوع العبادة ويساعده الوحش الثاني في هذا الدور (رؤيا 11:13). تحدد هذه الخصائص الوحش الأول على أنه ضد المسيح ويسمى أيضًا الوحش. يُعرف الوحش الثاني الذي ظهر فيما بعد بالنبي الكذاب (رؤ 13:16) (10:20: 20:19).

ولكن من الواضح جدًا مما يلي في رؤيا 13 أن هناك شيئًا أكثر من الإمبراطورية هنا. ففي (رؤيا 13: 3-8) هو الشخص الذي أمامنا نحن مقتنعون بأن هذا الشخص نفسه موصوف أيضًا بشكل رمزي ففي الآيات الافتتاحية كما هو الحال في كثير من الأحيان في الأسفار النبوية، فإن الملك ومملكته متحدان هنا بشكل لا ينفصل. (رؤيا 13: 1-2) يصور كلا من الإمبراطورية وإمبراطورها الأخير.

فهل الوحش الذي يخرج من البحر رجل أم إمبراطورية؟ الجواب كلاهما.

1- الوحش إنسان لأن عدده هو رقم إنسان (رؤيا 18:13). كما أن استخدام ضمير المذكر Δὐτόν الموحش إنسان لأن عدده هو رقم إنسان (رؤيا 18:13) (رؤيا 13:13) للإشارة إلى المحايد (رؤيا 13:13) للإشارة إلى المحايد (رؤيا 13:13) يشير إلى أنه إنسان بالإضافة إلى ذلك، تشير أوجه التشابه بين الوحش والحمل إلى أنه شخص: كلاهما له أتباع نُقشت أسماؤهم على جباههم (رؤ 13:16-17: 1:14) ، وكلاهما منتصران (رؤيا 5:5: 7:13) وكلاهما يتلقى العبادة (رؤيا 8:5: 8:16).

2- في نفس الوقت يُكوّن الوحش إمبراطورية يحكم عليها الإنسان تتجلى هذه الحقيقة في رمزية الوحوش<sup>2</sup>
 في دانيال 7.

[Anabainon] ἀναβαῖνον [Anabainon] ، اسم الفاعل الزمن المضارع الناشئ حاليًا. رأى يوحنا الوحش وهو يقوم. "... και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον εχον κερατα فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الْبَحْرِ και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης... "ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الْأَرْضِ ... الْأَرْضِ ... γης γης الْأَرْضِ عَظِيمَةٍ ، وَصَعِدَ مِنَ الْبَحْرِ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتٍ عَظِيمَةٍ ، (رؤ 11:13). كما شوهدت أربعة وحوش دانيال وهي تصعد من البحر "وَصَعِدَ مِنَ الْبَحْرِ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتٍ عَظِيمَةٍ ، هذا مُخَالِفٌ ذَاكَ." (دانيال 3:7). صعود الوحش من البحر يتحدث عن أصل مملكته من الأمم. يشترك هذا الوحش في خصائص الوحوش الثلاثة الأولى لدانيال (جميع ممالك الأمم).

ويقال أيضًا أن الوحش يصعد من الهاوية "فَالْوَحْشُ الصَّاعِدُ مِنَ الْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَغْلِهُمَا وَيَقْلُهُمَا." (رؤ 7:11)، "الْوَحْشُ الَّذِي رَأَيْتَ، كَانَ وَلَيْسَ الآنَ، وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ الْهَاوِيَةِ وَيَمْضِيَ إِلَى الْهَلَاكِ." (رؤ 7:13). صعوده من الهاوية يتحدث عن إحياءه من الموت بعد إصابته المميتة. ظهر هذا الوحش من البحر، لكن الوحش الثاني قام من الأرض "ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأَرْضِ" (رؤيا 11:13). وقد تسبب هذا في توقع البعض أن يكون الوحش الثاني هو النبي الكذاب يهوديًا في الأصل.

| مقارنة بين الوحش الأول والثاني سفر الرؤيا 13 |                                             |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| الوحش الثاني                                 | الوحش الأول                                 |  |  |  |  |
| طلع من الأرض (11:13)                         | طلع من البحر (1:13)                         |  |  |  |  |
| له رأس واحد (11:13)                          | له سبعة رؤوس (13: 3،1)                      |  |  |  |  |
| له قرنان شبه خروف (11:13)                    | له عشرة قرون على منها تاج (1:13)            |  |  |  |  |
| يعمل بكل سلطان الوحش الأول (12:13)           | السلطة الممنوحة له من قبل التنين (2:13)     |  |  |  |  |
| يدفع الناس إلى عبادة الوحش الأول (12:13)     | يعبد العالم كله التنين بسبب الوحش (13: 3-4) |  |  |  |  |

Daniel K. Wong, "The Beast From The Sea in Revelation 13," in Bibliotheca Sacra, vol. 160 no. 639 (Dallas, TX: Dallas Theological Seminary, (<sup>2</sup> July-September 2003), 337

| يقوم بعمل إشارات مدهشة لخداع العالم كله لعبادة صورة الوحش الأول (13: 13-15) | يتكلم بتجديف على الله لمدة اثنين وأربعين شهراً (13: 5-6) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| يجبر العالم على تلقي سمة الوحش أو يعاني من<br>اضطهاد شديد (13: 16-17)       | يصنع الحرب مع القديسين ويتغلب عليهم (7:13)               |

### الفرق بين الوحش في أصحاح 13 وأصحاح 17

في الأصحاح 13 يركز على نشاط الوحش كإنسان، وذلك في فترة زمنية محدودة، "... وَأُعْظِيَ سُلْطَانًا أَنْ يَفْعَلَ الْقَدِيسِينَ الْتُعْدِيد، "وَأُعْظِيَ أَنْ يَصِنْعَ حَرْبًا مَعَ الْقِدِيسِينَ الْتُعْديد، "وَأُعْظِيَ أَنْ يَصِنْعَ حَرْبًا مَعَ الْقِدِيسِينَ وَأُمْةٍ" (رؤ 7:13)، وبالأخص فيما يتعلق بجرح السيف المميت ويَعْلِبَهُمْ، وَأُعْظِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَأُمَّةٍ" (رؤ 7:13)، وبالأخص فيما يتعلق بجرح السيف المميت الذي أصابه، مما يجعل الكلام مركزاً عليه كإنساانن بالدرجة الأولى، كما أن هذا الأصحاح يأتى في نهايته ليشير إلى عدد إسمه ليذكر صراحة أنه عدد إنسان (رؤ 18:13).

أما في الأصحاح 177 وبالأخص ععند دخول بابل الزاانية إلى الصورة، فإن الكلام هو بالدرجة الأولى ععن الوحش كانظام عالى، إذ أن الأصحاح 17، يعالج موضوع نشاطه على طوال فترة معينة من التاريخ، ثم يمتد به إلى ما وراء التاريخ بدخول ذلك الوحش الثامن " وَالْوَحْشُ الَّذِي كَانَ وَلَيْسَ الأَنَ فَهُوَ ثَامِنٌ، وَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ، به إلى ما وراء التاريخ بدخول ذلك الوحش الثامن " وَالْوَحْشُ الَّذِي كَانَ وَلَيْسَ الأَنَ فَهُوَ ثَامِنٌ، وَهُو مِنَ السَّبْعَةِ، وَمَعْضِي إِلَى الْهَلاَكِ. " (رؤ 11:17)، وإستثنائه من جلوس الزانية عليه، ثم وصولاً إلى التدمير النهائي "وَيَمْضِي إِلَى الْهَلاَكِ" (رؤ 11:17)، الشيء الذي يجعل أنه من المستحيل أن يكون الحديث في أصحاح 17 عن إنسان.

لذلك فمعالجة الإصحاحين لموضوع الوحش هي معالجة مختلفة تعتمد على الدائرة الزمنية التي للإصحاح، فالدائرة الزمنية الواسعة هي للإصحاح 17.

حتى أمر تعجب السكننين على الأرض، إذ له سبب مختلف فى كل من هذين الإصحاحين، ففى الإصحاح 13 "وَرَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْ رُؤُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ لِلْمَوْتِ، وَجُرْحُهُ الْمُمِيتُ قَدْ شُفِيَ. وَتَعَجَّبَتْ كُلُّ الأَرْضِ وَرَاءَ الْوَحْشِ" (رؤ 3:13) والسبب كما هو واضح ببسبب شفاء جرحه المميت، أما فى الأصحاح 17 فموضوع التعجب له سبب مختلف "الْوَحْشُ الَّذِي رَأَيْتَ، كَانَ وَلَيْسَ الآنَ، وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ الْهَاوِيَةِ وَيَمْضِيَ إِلَى الْهَلاَكِ. وَسَيَتَعَجَّبُ

السَّاكِنُونَ عَلَى الأَرْضِ، الَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ الْحَيَاةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، حِينَمَا يَرَوْنَ الْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ الآنَ، مَعَ أَنَّهُ كَائِنٌ." (رؤ 8:17).

### ما هو الفرق بين وحش البحر ووحش الأرض

في رؤيا يوحنا 13 يرى يوحنا رؤيا مروعة لتنين ووحشين. يخرج الوحش الأول من البحر ويتلقى القوة من التنين أو الشيطان. هذا الوحش مرعب حقًا: "لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِيجَانٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ أو الشيطان. هذا الوحش مرعب حقًا: "لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ، وَعَلَى قُرُونِهِ عَشَرَةُ تِيجَانٍ، وَعَلَى رُؤُوسِهِ آسُمُ تَجْدِيفٍ. وَٱلْوَحْشُ ٱلنَّذِي رَأَيْتُهُ كَانَ شِبْهَ نَمِرٍ، وَقَوَائِمُهُ كَقَوَائِمِ دُبٍ، وَفَمُهُ كَفَمِ أَسَدٍ" (رؤيا 13: 1-2). تتشابه رؤيا دانيال للوحش من نواحٍ كثيرة مع رؤيا يوحنا (دانيال 7: 7-8 ، 19-27). لذا، فمن المفيد دراسة سفري دانيال والرؤيا معًا.

يشير مصطلح الوحش في سفر الرؤيا إلى كيانين مرتبطين. يشير مصطلح "الوحش" أحيانًا إلى إمبراطورية نهاية الزمان. تشير الرؤوس السبعة والقرون العشرة إلى أن الوحش سيكون تحالفًا من الأمم التي تصعد إلى السلطة لإخضاع الأرض تحت سيطرة الشيطان. كما تصوّر الإشارات اللاحقة إلى "الوحش" في سفر الرؤيا كونه فرد الرجل الذي هو الزعيم السياسي ورئيس الإمبراطورية الوحشية. سوف يتلقى الوحش جرحًا مميتًا ويشفي منه (رؤيا 13: 3). سوف يمارس سلطانه على العالم كله ويطالب بالعبادة (رؤيا 13: 7-8). سوف يشن حربًا ضد شعب الله، وسوف ينتصر عليهم لبعض الوقت (رؤيا 13: 7؛ دانيال 7: 12). ومع ذلك، فإن وقت الوحش قصير: وفقًا لرؤيا 13: 5 ودانيال 7: 5 ودانيال 7: 5 ودانيال 7: 5 ودانيال 7: 5 وما المسلطة المطلقة إلا لمدة اثنين وأربعين شهرًا (ثلاثة أعوام ونصف). الوحش في سفر الرؤيا هو ضد المسيح ، الشخص "آلمُقاومُ وَآلمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلَهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ الله يَعْمَى الثانية 2: 4). كما يُدعى "إِنْسَانُ آلْخَطِيَّةِ، آبْنُ الله عن رأس الوحش المريال 7: 8).

من المثير للاهتمام مقارنة الرؤى الكتابية المختلفة لممالك العالم. في دانيال 2، يرى الملك نبوخذ نصر في حلمه ممالك العالم على أنها "هَذَا ٱلتِّمْثَالُ ٱلْعَظِيمُ ٱلْبَهِيُّ جِدًّا" (دانيال 2: 31). رأى النبي دانيال فيما بعد رؤيا لنفس الممالك، إلا أنه رآها وحوشًا بشعة (دانيال 7). في رؤيا يوحنا للمملكة الدنيوية الأخيرة، تم تصوير تلك

الإمبراطورية على أنها وحش بشع ومشوه. تقدم هذه المقاطع منظورين مختلفين للغاية حول الممالك التي يبنها الجنس البشري. يرى الإنسان أن إبداعاته هي آثار مهيبة وأعمال فنية مصنوعة من معادن ثمينة. ولكن نظرة الله إلى نفس الممالك هي أنها وحوش غير طبيعية. وسيكون وحش الرؤيا أسوأهم جميعًا.

| مقارنة بين الوحش في سفر دانيال وسفر الرؤيا                |                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| رؤيا 13: 1-10                                             | دانيال 7: 1-8                                                 |  |  |  |
| (1) وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الْبَحْرِ                       | (3) وَصَعِدَ مِنَ الْبَحْرِ أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتٍ عَظِيمَةٍ |  |  |  |
| (2) وَفَمُهُ كَفَمِ أَسَدٍ                                | (4) الْأَوَّلُ كَالْأَسَدِ                                    |  |  |  |
| (2) وَقَوَائِمُهُ كَقَوَائِمِ دُبٍّ                       | (5) وَإِذَا بِحَيَوَانٍ آخَرَ ثَانٍ شَبِيهٍ بِالدُّبِ         |  |  |  |
| (2) كَانَ شِبْهَ نَمِرٍ                                   | (6) وَإِذَا بِآخَرَ مِثْلِ النَّمِرِ                          |  |  |  |
| (1) وَعَشَرَةُ قُرُونٍ                                    | (7) وَلَهُ عَشَرَةُ قُرُونٍ                                   |  |  |  |
| (5) وَأُعْطِيَ فَمًا يَتَكَلَّمُ بِعَظَائِمَ وَتَجَادِيفَ | (8) وَفَمِ مُتَكَلِّمٍ بِعَظَائِمَ                            |  |  |  |

وحش الأرض، هو رجل المتناقضات الخطيرة ففي مظهره "ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ الأَرْضِ، وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبْهُ خَرُوفٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِيِّنٍ" (رؤ 1:13)، فهو في مظهره شبه خروف، مما يدفع به فوراً إلى الإتجاه الديني أي أنه سيكون له رئاسة دينية من نوع ما، ولكن تشبيهه به خروف باالأخص في سفر يختص به الحمل، فهو إذا سيكون له رئاسة دينية مسيحية، ولكن مظهره الخارجي الوديع يخفي في داخله شراً عظيماً، فمع مظهر الخروف الخادع هناك قرنان للنطح، وفي ننفس الوقت كلامه هو كلام التنين أي كلام شيطاني، ودوره المنوط به هو تبرير وتشريع كل مايفعله وحش البحر وكأنه من الله مباشرة، وذلك بصبغ تلك الأفعال بصبغة دينية إلهية، لذلك يسميه يوحنا الإنجيلي لاحقاً به النبي الكذاب (رؤ 16:13)، حيث أن الضلال الذي في كلامه سيجعل الكذب يبدو وكأنه كالحقيقة. والضلال ليس في كلامه وخداعه فقط، بل بالأحرى في الآيات والعجائب "وَيَصْنَغُ آيَاتٍ عَظِيمَةً، حَقَّ إِنَّهُ يَجْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الأَرْضِ قُدَّامَ النَّاسِ" (رؤ 13:13)، التي سيجريها في حضور الوحش الأول حَقَّ إِنَّهُ يَجْعَلُ نَارًا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الأَرْضِ قُدَّامَ النَّاسِ" (رؤ 13:13)، التي سيجريها في حضور الوحش الأول "وَيُعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّلِ أَمَامَهُ، وَيَجْعَلُ الأَرْضَ وَالسَّاكِنِينَ فِيهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَوَّلِ " (رؤ 13:13)، "وَيُعْمَلُ بِكُلِّ سُلْطَانِ الْوَحْشِ الأَوَّلِ أَمَامَهُ، وَيَجْعَلُ الأَرْضَ وَالسَّاكِنِينَ فِيهَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ الأَوَّلِ " (رؤ 13:13)، وذلك لكي يضل كل الساكنين على الأرض ليسجدواللوحش الأول "وَنُضِلُ السَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْض ..." (رؤ 13:13)، التي منف كل الساكنين على الأرض ليسجدواللوحش الأول "وَنُضِلُ السَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْض ..." (رؤ 13:13)، التي سيخريها كل الساكنين على الأرض ..." (رؤ 13:13)،

أى أن هناك مبدأ في تسلسل القوة بدءً من التنين إلى الوحش الأول ثم أخيراً إلى وحش الأرض. وأنه سوف يتسبب في "... وَيَجْعَلَ جَمِيعَ الَّذِينَ لاَ يَسْجُدُونَ لِصُورَةِ الْوَحْشِ يُقْتَلُونَ." (رؤ 15:13).

أما وحش البحر ، "... فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الْبَحْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ ..." (رؤ 1:13)، فهناك تطابق كبير بين تنين الأصحاح 12 "... هُوذَا تِنِينٌ عَظِيمٌ أَحْمَرُ، لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسٍ وَعَشَرَةُ قُرُونٍ ..." (رؤ 3:12)، وبين وحش البحر في الأصحاح 13 ، إذ أن لكلهما سبعة رؤوس وعشرة قرون، ههذا معناه أن هيكلية الوحش مستقاه من التنين أو الشيطان رأساً، فوحش البحر هو الوجه المنظور للتنين، عاملاً في وسط البشر.

### فما معنى أن الوحش عدد اسمه 666؟

هذا يعنى أننا عندما نجمع حروف اسمه يكون حاصل الجمع 666. إن كل حرف في اللغات يقابله رقم، ففي اللغة العربية مثلاً ترتب الحروف على طريقة أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت.. فالحرف "أ" يقابله رقم "1"، والحرف "ب" يقابله رقم "2"، وهكذا إلى الحرف "ى" الذي يقابله رقم "10"، ومن بعده مباشرة الحرف "ك" يقابله رقم "20"، وهكذا إلى الحرف "ق" يقابله الرقم "100"، ومن بعده مباشرة الحرف "ر" يقابله الرقم "200" وهكذا...

فعندما تجمع الرقم المقابل لكل حرف من حروف اسم الوحش يكون الحاصل 666... لذلك يقول الكتاب: "هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده ست مئة وستة وستون" (رؤ13: 18).

ولم يرد ذكر اسم الوحش لئلا عند مجيئه يقول أنه طالما أن الكتب المقدسة ذكرت أنه الوحش يجب أن تحرق كل هذه الكتب. لذلك يقول "هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش".

ومحاولة توفيق أسماء لأشخاص عاشوا فعلاً على العدد 666 هو أمر غير مقبول. الاسم سيكون واضحاً، وعندما تحسبه تجده 666، وغالباً سيكون باللغة العبرية لأنه سيدّعى أنه المسيح، فلابد أن يأتى من سبط يهوذا ومن نسل داود. ويكون غالباً اسمه عبرياً. وحروف الأبجدية العبرية تمشى بطريقة أبجد هوز حطى كلمن المعروفة وبالتالى سيكون هناك تشابه في الرقم بين اللغة العربية والعبرية.

هناك حروف تُحسب أيضا باللغة اليونانية التي كُتب به العهد الجديد من الكتاب المقدس ولكن في حساب عدد الوحش لن يكون لليونانية الدور الفعّال لأن الوحش سيدّعي أنه المسيح، ولن يصدق أحد أن المسيح من اليونانيين أو من شعب اليونان. إلا إذا كان هناك رجلاً يهودياً يعيش في اليونان ويعرف اللغة اليونانية وسُمّى بأسماء يونانية فهذا وضع آخر.

والوحش طبعاً يعمل ضد الثالوث لذلك رقمه 666. ورقم 666 هو 7-1، 7-1 لأن رقم ستة هو سبعة ناقص واحد، أو مطروح منها واحد. وقد أكمل الله الخليقة في سبعة أيام بما فيها الراحة فحينما نطرح من السبعة واحد تصير ستة. لذلك صلب المسيح في اليوم السادس، يوم الجمعة، وقال: "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" (لو22: 53) (اقرأ مقالاً آخراً عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في قسم الأسئلة والمقالات). وفي

نفس هذا اليوم الذى إرتكب فيه الشيطان جريمته، صنع السيد المسيح الفداء وداس الموت بالموت، وقام في اليوم الثامن الذي هو يوم الأحد أول أيام الأسبوع، لذلك يُرمز للسيد المسيح برقم 888.

رقم 666 يرمز إلى ما هو ناقص 7-1=6 وتذكر ثلاث مرات لأن الوحش يعمل ضد الثالوث. أما 888 فهى 7+1=8 وهذا الرقم يرمز إلى الحياة الجديدة بعمل الثالوث الأقدس في حياة البشرية. الرقم 7 له أهمية كبيرة ففى اللغة العبرية الرقم 7 يعنى أيضاً يوم السبت آثلات لا " 2 وَفَرَغَ اللهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ آثلات لا مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ. اللهُ الْيَوْمِ السَّابِعِ آثلات لا وَقَدَّسَهُ، فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ آثلات لا وقد سبعة مرتبط لأنّهُ فيه اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ اللهُ خَالِقًا." (تكوين 2: 2-3). وفي سفر الرؤيا، الرقم سبعة مرتبط بالكمال، والتمام، وراحة السبت. لذلك فهو عدد الله أو العدد الإلهي.

يستخدم مصطلح بابل في سفر الرؤيا ووصفها بـ العظيمة  $B\alpha \beta \nu \lambda \dot{\omega} \nu$  أمرات (رؤ 18:4 هـ 6 مرات (رؤ 19:4 : 5:17 : 19:16 ) لربطها بالوحش الذي رقمه 666 للإشارة إلى عدم الكمال والنقص.

وقد درس العلماء رقم " 666 "، عدد الوحش الذي يقول الروح القدس أنه " عدد إنسان " على أساسين ؛ الأول: هو حساب القيمة العددية لكل حرف في أي اسم، لأن اللغات العبرية واليونانية والرومانية ليس بها أرقام وإنما تستخدم حروف تمثل هذه الأرقام حيث يمثل حرف A في اليونانية والرومانية رقم (1) وحرف B رقم (2) وهكذا.

ستمائة وستة وستون ( 600+60+60 ) عدد الوحش. الرقم 600 يرمز للتنين والرقم 60 يرمز للوحش الأول والرقم 6 يرمز للوحش الثانى، مكرر ثلاث مرات ستة ستة ستة ستة (666)، ليمثل القوة المشتركة للتنين، والوحش الأول والثاني؛ أو بشكل مختلف يمكن اعتبار ستمائة رمزًا للتنين، وستين كرمز للوحش الأول، وستة كرمز للوحش الثاني، والذي يعطي إجمالي ستمائة وستين وستين، يمثل القوة المشتركة للشر المتجسد في الوحش الثاني. في هذه الرمزية يمكن أيضًا تضمين فكرة القوة الثلاثية في معاداة الثالوث الإلهي - ثالوث الخطيئة، و عدد الوحش 666 رمز الشكل الثلاثي لشر العالم الذي يبلغ ذروته في الوحش الثاني. كذلك يرمز الرقم 666 إلى الثلاث أرواح للتنين والوحش والنبى الكذاب "وَرَأَيْتُ مِنْ فَمِ التِّنِينِ، وَمِنْ فَمِ الْوَحْشِ، وَمِنْ فَمِ النَّبِيّ الْكَذَّابِ، ثَلاَثَةً أَرْوَاح نَجِسَةٍ شِبْهُ ضَفَادِعَ " (رؤيا 13:16).

| الوحسش الثاني   | الوحش الأول  | التنين     |  |  |  |
|-----------------|--------------|------------|--|--|--|
| هو النبى الكذاب | هو ضد المسيح | هو الشيطان |  |  |  |
| 6               | 60           | 600        |  |  |  |
| 666             |              |            |  |  |  |

وبعد أن خدعت الحية المرأة لتأكل من الشجرة التى في وسط الجنة، وأنهم سيصيران مثل الله عارفين الخير والشر بعد أن يأكلا من الشجرة، مجموع حروف "مثل الله والمراحق" هو 66 أى (60 + 6) واللذان يرمزان للوحش الأول وهو ضد المسيح والوحش الثاني وهو النبي الكذاب، وبالإضافة إلى الشيطان الذي يمثله الرقم 600 يكون المجموع 666.

كذلك بعد أن أخرج الرب آدم وحواء من جنة عدن أقام عليها كروبيم ولهيب سيف متقلب للحراسة "فَطَرَدَ الْإِنْسَانَ، وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنِ الْكَرُوبِيمَ، وَلَهِيبَ سَيْفٍ مُتَقَلِّبٍ لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ. " (تكوين 24:3)، وهو يرمز للعقوبة والذي مجموع عدده يساوى أيضاً 666.

الرقم 666 هو الرقم الناقص عن رقم الله، رقم الثالوث 777. لهذا يبدو الرقم 666 أنه الرقم الشبيه بالإلهي وهو ليس هكذا، فهو الرقم الإلهى الكاذب، الرقم الذي يدّعي شكل الألوهة وليس له فها بشيء. وبما أن ضد

المسيح هو من يبدو مثل المسيح رغم أنه ضده وعكسه، هكذا الرقم معنى 666، فهو يبدو أنه الرقم 777 ولكنه ضده وعكسه. ولهذا يكون الرقم 666 رقم ضد المسيح. فالرقم 6 هو قاصر عن الرقم 7 (الرقم الكامل)، وبالتالي معنى 666 هو الفشل ثلاث مرات، أي الفشل المطلق، لأنه الفشل ثلاث مرات في الوصول إلى المطلق الذي هو الثالوث (777). القديس يوحنا يذكر وحشاً يصنع آيات ليضل الساكنين على الأرض. ويقول: "لا يقدر أحدٌ أن يشتري أو يبيع إلا مَن له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه" (رؤيا 13: 17). ويضيف قائلاً: "هنا الحكمة: مَن له فهمٌ فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان، وعدده ستمئة وستة وستون" (رؤيا 17: 18).

حيث أن الرقم 11 هذا يشير للتعدي على وصايا الله، وأن الخاطئ يطلب ما هو خارج حدود البر، رقم 11 هو رقم غير كامل يشير لعدم الترتيب فأصحاب الساعة الحادية عشرة أمضوا عمرهم بعيدًا عن الله. من هنا نفهم ما المعنى من حاصل ضرب رقم عدد الوحش 666 في الرقم 11، كذلك السيد كانت مجموع ظهوراته بعد القيامة هي 11 مرة، وستكون المرة 12 والمتممة في نهاية العالم "ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا سَحَابَةٌ بَيْضَاءُ، وَعَلَى السَّحَابَةِ جَالِسٌ شِبْهُ ابْنِ إِنْسَانٍ ... " (رؤيا 14:14)، "وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا فِي سَحَابٍ بِقُوَّةٍ كَثِيرَةٍ وَمَجْدٍ ... " (مرقس 26:13).

لا يمكن إنكار القداسة الأساسية للرقم 666. فقد تم تصميمه من قبل الله. إنه يميز الوحش لأن الوحش يسعى ليتساوى مع الله والجلوس في المكان المقدس. "وَوَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَوَضَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَى جِهَةِ وَجْهِهِ لِيتساوى مع الله والجلوس في المكان المقدس. "وَوَضَعَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَوَضَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ إِلَى جِهَةِ وَجْهِهِ صَفِيحَةَ الذَّهَبِ، الإِكْلِيلَ الْمُقَدَّسَ، كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى" (لاويين 9:8).

وكمثال لدينا العديد للتكرارات "من الله  $\theta \epsilon o \tilde{v}$  والتى مجموع حروفها يساوى = 666 ، في (يو 6:1 ؛ يو 936 ؛ يو 936 ؛ يو 17:1 ؛ 2يو 3)، في ضوء هذه الهويات يجب أن نفهم أن الله نفسه يكشف عن الرقم 666 كرقمه الخاص الذي يشير إلى القصد الحقيقي للشيطان ، ضد المسيح - أي المسيح الكاذب ، المعنى الحقيقي لضد المسيح - من سيفعل لو استطاع ، اجلس على عرش الله في قدس الأقداس ، "المُقَاوِمُ وَالمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلَهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ اللهِ كَإِلَهٍ ، مُظْمِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلَهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ اللهِ كَإِلَهٍ ، مُظْمِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلَهً". (2تس 4:2).

" مِنَ اللهِ " ( يو 6:1 ؛ ييو 6:1 ؛ يو 9:11 ؛ يو 33:9 ؛ 2بط 17:1 ؛ 2يو 3)

παρὰ θεοῦ 182 484 = 666

والآية الوحيدة في العهد الجديد التي تأخذ الترقيم 66:6 وهي في إنجيل يوحنا، تتحدث عن ترك التلاميذ للسيد المسيح " مِنْ هذَا الْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلاَمِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ.".

وإذا تأملنا مجموع الذهب الذي جمعه سليماانن الملك في سنة واحدة " وَكَانَ وَزْنُ الذَّهَبِ الَّذِي أَتَى سُلَيْمَانَ في سَنَةٍ وَاحِدةٍ مِبَّ وَسِّتًا وَسِتِّينَ وَزْنَةَ **שُلْ الْمَلَالَ اللَّالُالُ اللَّالُالُ اللَّالُالُ** وَاحِدَةٍ سِتَّ مِئَةٍ وَسِتًّا وَسِتِّينَ وَزْنَةَ **שُلْ الْمَلَالَ اللَّالُالُالُ اللَّالُالُالُ** اللَّالِينَ اللَّالِينَ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّالُالُهُ اللَّهُ اللَّالَالُولُ اللَّهُ اللّلَالُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالَالَالَاللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالَاللَّالَّاللَّالَّلْ اللَّهُ اللّ

| وزنة  | وستة | ستين               | مائة | ستة        |  |  |
|-------|------|--------------------|------|------------|--|--|
| ככר   | ושש  | <mark>ש</mark> שים | מאות | <b>ซ</b> ซ |  |  |
| ב     | ٦    | ぜ                  | מ    | ซ          |  |  |
| 20    | 6    | 300                | 40   | 300        |  |  |
| = 666 |      |                    |      |            |  |  |

الثلاث أحرف الأولى باللون الأحمر تعنى شمس والحرفان الأخيران مجموعهما = 26 وهو نفس مجموع كلمة يهوه وهذا يفسره (مزمور 11:84) "لأَنَّ الرَّبُّ الرَّبُّ اللَّهَ، شَمْسٌ تَلاثَلًا وَمِجَنُّ. الرَّبُّ يُعْطِي رَحْمَةً وَمَجْدًا. لاَ يَمْنَعُ خَيْرًا عَن السَّالِكِينَ بِالْكَمَالِ.".

| الله (الثالوث) | الرب | وَمِجَن | شمس | لأن |  |  |
|----------------|------|---------|-----|-----|--|--|
| אלהים          | יהוה | ומגן    | שמש | כי  |  |  |
|                | 26   |         | 640 |     |  |  |
| = 666          |      |         |     |     |  |  |

τέρασιν اللَّذِي مَجِيئُهُ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ، بِكُلِّ قُوَّةٍ، وَبِآيَاتٍ وَ<mark>عَجَائِب</mark> كَاذِبَةٍ " (2تس 9:2) ... مع ملاحظة ملحوظة هامة أن كلمة <mark>τέρασιν</mark> هي بمعنى وحش أو حيوان مخيف

بضد المربة بضد على المربة وقت المربة وقت المربة بطون المربة المربة بطون المربة بطون المربة بطون المربة بطون المربة وما إلى ذلك. ربما الرابط هنا ، إن وجد ، هو أن أولئك الذين تم تحديدهم برقم 666 "يفتحون أعينهم" على الحقيقة بمجرد هزيمة الوحش؟ أو (لأن "[pēlos] " $\eta\lambda\delta\varsigma$ " يمكن أن تعني "طين").

كذلك يرمز العدد 666 إلى تجار الأرض في سفر الرؤيا: " لأَنَّهُ مِنْ خَمْرِ غَضَبِ زِنَاهَا قَدْ شَرِبَ جَمِيعُ الأُمُمِ، وَمُلُوكُ الأَرْضِ زَنَوْا مَعْهَا، وَتُجَّارُ الأَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيُهَا، لأَنَّ الأَرْضِ زَنَوْا مَعْهَا، <mark>وَتُجَّارُ الأَرْضِ</mark> وَيَنُوحُونَ عَلَيُهَا، لأَنَّ الأَرْضِ زَنَوْا مَعْهَا، وَيَبْكِي تُجَّارُ الأَرْضِ وَيَنُوحُونَ عَلَيُهَا، لأَنَّ بَضَائِعَهُمْ لاَ يَشْتَرِهَا أَحَدٌ فِي مَا بَعْدُ " (رؤ 11:18).

| " تُجَّالُ الأَرْضِ" (رؤيا 3:18) |         |     |     |  |  |  |
|----------------------------------|---------|-----|-----|--|--|--|
| οί                               | έμποροι | της | γης |  |  |  |
| 80                               | 375     |     | 211 |  |  |  |
|                                  | = 666   |     |     |  |  |  |

### بعض الكلمات في الكتاب المقدس والتي عددها يساوى 666

```
צעקתו = 666 " إِنْ أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ <mark>صَرَخَ</mark> إِلَيَّ أَسْمَعُ صُرَاخَهُ " (خروج 23:22)
                                                      תמכרו = 666 "فَمَتَى بعْتُ صَاحِبَكَ مَبِيعًا" (لاوبين 14:25)
                                                               תסרו = 666 "يزيغ أويحيد" (تثنية 32:5 ؛ 11:17)
الْمُلادِرِدَ = 666 "وَأَقَامَ لِنَفْسِهِ كَهَنَةً لِلْمُرْتَفَعَاتِ وَلِلتَّيُوسِ وَلِلْعُجُولِ ... " ويقصد به للشيطان (2أخ 15:11)
           תורין = 666 "... الثِّيرَانِ وَالْكِبَاش وَالْخِرَافِ مُحْرَقَةً لإلهِ السَّمَاءِ " وهي رمز للوحش (عزرا 9:6)
                                     'תפלצון = 666 "الْلُزَعْزِعُ الأَرْضَ مِنْ مَقَرّهَا، فَتَتَ<mark>زَلْزَلُ</mark> أَعْمِدَتُهَا" (أيوب 6:9)
   الله = 666 "وَعَيْنُ الزَّانِي تُلاَحِظُ الْعِشَاءَ. يَقُولُ: لاَ تُرَاقِبُنِي عَيْنٌ. فَيَجْعَلُ سِ<mark>تْرًا</mark> عَلَى وَجْهِهِ" (أيوب 15:24)
                      العلام [ = 666 " حَتَّى بَلَّغُوا إِلَيْهِ صُرَاخَ الْمِسْكِين، فَسَمِعَ زَعْقَةَ الْبَائِسِينَ" (أيوب 28:34)
                                                                סתרו = 666 "جَعَلَ الظُّلْمَةَ سِتْرَهُ" (مزمور 11:18)
               יתרון = 666 "مَا <mark>الْفَائِدَةُ</mark> لِلإِنْسَان مِنْ كُلِّ تَعَبِهِ الَّذِي يَتْعَبُهُ ..." (جامعة 3:1)
                                          תצעקו = 666 "... وَأَنْتُمْ تَصْرُخُونَ مِنْ كَآبَةِ الْقَلْب..." (إشعياء 14:65)
                              لَوْكِاתَם = 666 "... وَأَحْشُرُكُمْ مِنَ الأَرَاضِي الَّتِي تَبَدَّدْتُمْ فِهَا ..." (حزقيال 17:11)
                                         اֹרמֹתֹך = 666 "... وَصُنْعِكِ مُرْتَفَعَتَكِ فِي كُلِّ شَارِع ..." (حزقيال 31:16)
                              لَوَالْكِارِمَ = 666 "... وَأَجْمَعُكُمْ مِنَ الأَرَاضِي الَّتِي <mark>تَفَرَّقْتُمْ</mark> فِهَا ..." (حزقيال 34:20)
                                       נחרבות = 666 "... وَتَكُونُ مُدُنُهَا فِي وَسُطِ الْمُدُنِ <mark>الْخَرِبَةِ</mark>" (حزقيال 7:30)
```

רמותך = 666 " وَأُلْقِي لَحْمَكَ عَلَى <mark>الْجِبَالِ</mark> ..." (حزقيال 5:32) וֹלמקצת = 666 " وَعِنْدَ نِهَايَةِ الأَيَّام ..." (دانيال 18:1) לَٰרِאٰשٌ פَנِہٓ = 666 " الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ قَدْ صَارَ <mark>رَأْسَ الزَّاوِيَةِ</mark>. " (مزمور 22:118) יהי מארת = 666 " وَقَالَ اللهُ: «لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فِي جَلَدِ السَّمَاءِ لِتَفْصِلَ بَيْنَ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ " (تكوين 14:1) רקע הארץ = 666 " خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَنَاشِرُهَا، بَاسِطُ الأَرْضِ وَنَتَائِجِهَا " (إشعياء 5:42) עשה ארץ = 666 " <mark>صَانِعُ الأَرْضِ</mark> بقُوَّتِهِ" (إرميا 12:10) ٨ ١٥٠٤ العَرْ = 666 " وَرَفَعَ رِدَاءَ إِيلِيًا النَّذِي سَقَطٌ عَنْهُ " (2مل 13:2) (25:8 : 3.3) "... نَجّنَا فَإِنَّنَا مَهُلِكُ" (متى  $666 = \alpha \pi o \lambda \lambda \nu \mu \epsilon \theta \alpha$ σκαπτειν "... لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ <mark>أَنْقُبَ</mark> ... " (لوقا 3:16) . اللهُ الْمُتَغَرِّيينَ مِنْ شَتَاتٍ ..." (1بط 1:1) يا الْمُتَغَرِّيينَ مِنْ شَتَاتٍ ..." (1بط 1:1) يا المُتَغرِّيينَ مِنْ شَتَاتٍ ..." ا عب 19:3 قَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا  $\frac{1}{2}$  (عب 19:3) أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا  $\frac{1}{2}$  (عب 19:3) (24:8 يَا مُعَلِّمُ، يَا مُعَلِّمُ، أَ<mark>نَنَا نَهْلِكُ!» ..." (لوقا 8:42) ..." (لوقا 8:43) المُعَلِّمُ مُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ</mark> <mark>- 666 = ηγνικοτες "طَهَرُوا</mark> نُفُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ الْحَقّ بِالرُّوحِ ..." (1بط 22:1) εντολαις = 666 "بَهَاتَيْنِ <mark>الْوَصِيَّتَيْنِ</mark> يَتَعَلَّقُ النَّامُوسُ كُلُّهُ وَالْأَنْبِيَاءُ»" (متى 40:22). πλευραν لكِنَّ وَاحِدًا مِنَ الْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ، وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمٌّ وَمَاءٌ." (يوحنا 34:19) كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنَ اللهِ اسْمُهُ يُوحَنَّا" (يوحنا 6:1) "گانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنَ اللهِ اسْمُهُ يُوحَنَّا" (يوحنا 6:1) الْأَنَّ  $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3}$  الْأَنَّ  $\frac{1}{3}$  الْأَنَّ  $\frac{1}{3}$  اللهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ (رومية 18:1) المَّرَ من السَّمَاءِ (رومية 18:1) ي..." وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ ..." (لو 5:4) ..." وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ ..." (لو 5:4)

| (   | " عَمَلَ النَّامُوسِ" (رومية 15:2) |     |       |  |  |  |
|-----|------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| τò  | <b>ἔργον</b>                       | τοῦ | νόμου |  |  |  |
| 370 | 228                                | 770 | 630   |  |  |  |
|     | = 666 × 3 = 1998                   |     |       |  |  |  |

| (                | ،" (رؤيـا 7:3    | لَّذِي لَهُ مِفْتَاحُ | ·" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ò                | ὁ ἔχων τὴν κλεῖν |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70               | 70 1455 358 115  |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = 666 × 3 = 1998 |                  |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ۇيا 18:13)         | " عَدَدَ الْوَحْشِ" (رؤيا 18:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Άριθμοῦ τοῦ Θηρίου |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630                | 630 770 597                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = 666 × 3 = 1997   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                  | " فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانٍ، وَعَدَدُهُ: سِتُّمِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ" (رؤيا 18:13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ἀριθμὸς          | ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430              | 430 104 1510 565 31 70 430 1171 446 514 65                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = 8 × 666 = 5336 |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (11                     | " وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ اسْمِهِ" (رؤيا 11:14) |         |     |          |       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| λαμβάνει                | τό                                                     | χάραγμα | του | όνόματος | αύτου |  |  |  |  |  |  |
| 139                     | 370                                                    | 746     | 770 | 801      | 1171  |  |  |  |  |  |  |
| = ( 6 × 666 ) + 1= 3997 |                                                        |         |     |          |       |  |  |  |  |  |  |

|     | (5:18                                              | " (رؤيا | ستَّمَاءَ | طَايَاهَا لَحِقَتِ ال | " لأَنَّ خَ | 1 |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| οτι | οτι έκολλήθησαν αύτης αί άμαρτίαι άχρι του ούρανου |         |           |                       |             |   |  |  |  |  |  |
| 380 | 380 431 909 11 463 711 1091                        |         |           |                       |             |   |  |  |  |  |  |
|     | = 6 × 666 = 3996                                   |         |           |                       |             |   |  |  |  |  |  |

| (   | (1:1 \ | " (يوحن | ) اللهِ | لْكَلِمَةُ كَانَ | ا وَا | •    |  |  |  |  |  |
|-----|--------|---------|---------|------------------|-------|------|--|--|--|--|--|
| καὶ | ò      | λόγος   | ἦν      | πρὸς             | τὸν   | θεόν |  |  |  |  |  |
| 31  | 70     | 373     | 58      |                  |       | 134  |  |  |  |  |  |
|     | = 666  |         |         |                  |       |      |  |  |  |  |  |

| " فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ " (تك 1:1) |                    |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| השמים                                                 | את                 | אלהים | ברא | בראשית |  |  |  |  |  |  |  |
| 395                                                   | 395 401 86 203 913 |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| = 1998 = 666 × 3                                      |                    |       |     |        |  |  |  |  |  |  |  |

|     | "نَبُوخَذْنُصَّرُ الْمَلِكُ صَنَعَ تِمْثَالاً مِنْ ذَهَبٍ طُولُـهُ سِتُّونَ نِرَاعًا وَعَرْضُـهُ سِتُّ أَذْرُعٍ، وَنَصَبَهُ فِي بُقْعَةِ دُورًا فِي وِلاَيَةٍ بَابِلِ" (دانيال 1:3) |      |       |       |     |      |      |      |      |      |        |     |     |      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|--------|-----|-----|------|----------|
| בבל | במדינת                                                                                                                                                                              | דורא | בבקעת | אקימה | שׁת | אמין | פתיה | שתין | אמין | רומה | די־דהב | צלם | עבד | מלכא | נבוכדנצר |
| 34  | 506                                                                                                                                                                                 | 211  | 574   | 156   | 700 | 101  | 495  | 760  | 101  | 251  | 25     | 160 | 76  | 91   | 422      |
|     | = 4663 = 666 × 7 =                                                                                                                                                                  |      |       |       |     |      |      |      |      |      |        |     |     |      |          |

|    |                                                                    | (17:13 | ۇيا | ئمِهِ" (ر | دَدُ اسْ | شِ أَوْ عَ | وَدْ | سْمُ الْـ | السيِّمَةُ أَوِ ا | نْ لَـهُ | á'' |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|------------|------|-----------|-------------------|----------|-----|--|
| ó  | δ ἔχων χάραγμα ἢ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ |        |     |           |          |            |      |           |                   |          |     |  |
| 70 | 70 1455 746 8 231 770 597 8 420 280 770 801 1171                   |        |     |           |          |            |      |           |                   |          |     |  |
|    | = 7327 = 666 × 11 =                                                |        |     |           |          |            |      |           |                   |          |     |  |

| هٔ   | " إنْسنَانُ الْخَطِيَّةِ، ابْنُ الْهَلاَكِ، الْمُقَاوِمُ وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلَهَا أَق مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ يَالِي اللهِ كَإِلهِ، مُظْهِرًا نَفْسنَهُ أَنَّهُ إِلَهٌ" (1 تس 2: 4-5) |      |           |      |     |     |       |      |       |     |     |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----|-----|-------|------|-------|-----|-----|------|------|
| άνθρ | ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας υίὸς τῆς ἀπωλείας ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος                                                                                                                                         |      |           |      |     |     |       |      |       |     |     |      |      |
| 1    | 1310 508 372 680 508 1127 70 761 31 1131                                                                                                                                                                        |      |           |      |     |     |       |      |       |     |     |      |      |
| έπὶ  | πάντα                                                                                                                                                                                                           | λε   | γόμενον   | θεὸν | η̈́ | σέβ | ασμα  | ὥστε | αὐτὸυ | εἰς | τὸν | ναὸν | θεον |
| 95   | 432                                                                                                                                                                                                             |      | 323       | 134  | 8   | 4   | 49    | 1305 | 1171  | 215 | 420 | 171  | 134  |
| καθ  | θίσαι                                                                                                                                                                                                           | ἀποδ | δεικνύντα | έαυτ | τòν | ὅτι | έστιν | θεός |       |     |     |      |      |
| 2    | 251 991 826 380 565 284                                                                                                                                                                                         |      |           |      |     |     |       |      |       |     |     |      |      |
|      | = 14652 = 666 × 22 =                                                                                                                                                                                            |      |           |      |     |     |       |      |       |     |     |      |      |

| (2:1 | " وَأَعْطَاهُ التِّنِّينُ قُدْرَتَهُ وَعَرْشَهُ وَسَلْطَاتًا عَظِيمًا" (رؤيا 2:13) |       |     |     |       |         |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| καὶ  | καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ                                           |       |     |     |       |         |  |  |  |  |  |  |
| 31   | 31 884 1501 975 358 555 1171                                                       |       |     |     |       |         |  |  |  |  |  |  |
| καὶ  | θρόνον                                                                             | αὐτοῦ | καὶ | έξο | υσίαν | μεγάλην |  |  |  |  |  |  |
| 31   |                                                                                    |       |     |     |       |         |  |  |  |  |  |  |
|      | = 7990 = 666 × 12 =                                                                |       |     |     |       |         |  |  |  |  |  |  |

### "وَرَأَى اللهُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُلُّ بَشْرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الأَرْضِ." (تك 12:6) "فَقَالَ اللهُ لِنُوحٍ: ﴿نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لأَنَّ الأَرْضَ امْتَلَأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُمْلِكُهُمْ مَعَ الأَرْضِ." (تك 13:6) "فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفًانِ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ لأَمْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ يَمُوتُ." (تك 17:6) וירא אלהים את־הארץ והנה נשחתה כיהשחית כל-בשר אתדרכו על-הארץ 12:6 396 631 552 **753** 697 86 217 763 לפני כי־מלאה הארץ חמס מפניהם ויאמר אלהים לנח קץ כל־בשר בא משחיתם את־הארץ והנני تاى 13:6 697 798 121 225 108 296 106 170 3 552 190 88 86 257 אשר־בארץ כל השמים חיים מתחת ואני הנני מביא את־המבול מים על־הארץ לשחת כל־כשר אשר־בו רוח تاى 17:6 794 50 395 848 68 214 509 552 738 396 53 115 67 $= 666 \times 22 = 13320$

### وفي النهاية نجد أن المجموع العدد للجاريتين:

- بلهة وأبنائها دان ونفتالي
- زلفة وأولادها ليئة وجاد واشير

### نجد أن المجوع العددي لحروف لأسمائهم هو يساوي 666

| نَفْتَ الِي | دَاثُ | بِلْهَة  |          |       | <u>تا</u> ك        |
|-------------|-------|----------|----------|-------|--------------------|
| נפתלי       | דן    | בלהה     |          | = 666 | 25:35              |
| 570         | 54    | 42       |          |       |                    |
| أشِيرُ      | جَادُ | لَيْئَةَ | زِلْفَةَ |       | <b>. 19.0</b>      |
| אשר         | גד    | לאה      | זלפה     | = 666 | <u>থা</u><br>26:35 |
| 501         | 7     | 36       | 122      |       |                    |